التحو العي لقره المراكب المراك والمصار المصورات

التحي الحي لفره

المراك

حقوت المؤلف محفوظة



لقد رحبت بهذا الكتاب القيم يوم اتصلت به، وكتب لى الحظ الصاعد والجد المساعد أن أكون أول قارى، له، حيث سلم الى مخطوطا

فوجدته كتابا ثريا واضحا، سهل العبارة، بديع الأسلوب، محكم التسلسل، عميق البحث، يستفيد منه الشادى ولا ينبو عنه المتم وقد كتبه مؤلفه الفاضل بنية صادقة، وغوص ملح، وخطة محكمة، وحب للموضوع وو

ويجب للحق أن نقول . ان القيروان عاصمة وأكثر من عاصمة ! فهى أم ، ومدينة المدائن عز لاسلام ـ كما كتب على بابها ، وكما يقرأ فيه الى الآن .

كانت عاصمة افريقية والغرب، والحوض الغربي من البحر المتوسط، وعاصمة العروبة والاسلام في هذه الأصقاع • جمعت الحضارات الاسيوية من فينيقية وعراقية وحجازية ويمنية وايرانية وهندية وصينية • وجمعت الحضارات الافريقية من بربرية ومصرية وسودانية •

وجمعت الخضارات الاوروبية من رومانية ويونانية وبيزنطية

ونقلت الى لغة العرب أهم تصانيف البونيقيين والبربر والرومان،

حرست لسان العرب كما درست لسان البربر واللغات السامية وعلمت التفسير والحديث والقراآت والفقه والتصوف والمداهب المقارنة، كما علمت النبات والحيوان والأحجار والطب والصيدلة والفلك والكيمياء ا واهتمت بالزراعة كما اهتمت بالصناعة ، واعتنت بتجارة الصحراء الكبرى كما اعتنت بتجارة البحار القريبة والبعيدة من بحر

نيطس ومانيطس ، وبحر هدريان ، وبحر الروم ، والبحر الاخضر ، وبحر الشمال • وكان أدباؤها يمتازون بالجودة والتنسوع وحسن الأسلوب وسمو الذوق والاستبحار •

وكانت فنونها هي خلاصة فنون الفرس والبيزنطيين والكنعانيين والبربر مع ما أدخله عليها التهذيب واللوق الافريقي السامي •

وكان معمارها نقطة الانطلاق لمعمار جدید ، نجده فی جامع ابسن طولون بالقاهرة ، وفی الجامع الأموی بقرطبة ، وفی جامع بالارم ، كما نجده فی كنائس سان جان دی كومبو ستیل ، ولوبوی ، وفین لی ، بفرنسا ، وحتی كنائس الكسيك ،

فمدینة هذه زبدة مدنیتها ، وهذا مبلغ اشعاعهها العلمی والفنی والادبی والعماری ، لحریة بأن یقبل الناس علی دراسة تاریخها ، وبأن برحب بكل كتاب قیم یصدر عن تاریخها .

وهكذا كان شأننا عندما طالعنا هذا الكتاب بشوق ومتعة ، وعين قريرة ، وصدر مثلوج ،

على أن ما ألف في تاريخ القيروان كثير ، ولكن ما وصلنا منه قليل • فهو قطرة من يم ، وتزر من جم •

أين كتب العهد الأغلبي التي ألفها سليمان ابن أبي المهاجر، ومحمد ابن سحنون ؟

وأين كتب العهد الفاطمي التي الفها القاضي النعمان والطبيب ابن الجزار، ويوسف الوراق؟

وأين كتب العهد الصنهاجي التي ألفها أبو العرب ، والمالكي ، واللبيدي ، والشيراذي ، والطبرى ، والتجيبي ، وابئ سعدون ، وابن دشيق ، وابن شرف ، والرقيق ، وابن غريب الصنهاجي ؟

وأين معالم المدينة نفسها ؟ اين قصورها ، وأسواقها ومبانيها ، وأسوارها ؟

وأين المدن الأميرية التي كانت حولها المنصورة والعباسية ورقادة ؟ وأين الكتب والتحف والذخائر والقطع الفنية ؟

وأين دواوين الشعر والملاحم والمعاجم، وتصانيف الأدب والعلوم التي نعرفها من خلال تراجم العلماء والأدباء؟

فاذا ما جاء مؤرخ واعاد الى ذاكرتنا أخبار هذه الحضارة وروى لنا أحاديث هذه الأمجاد ، وصور لنا رسوما واضحة عن معالمها ، وأتى لنا با يات بينات عن تأثيرها في الحضارة الأوروبية ، فكأنما رسم ومشق وأتقن لنا صورة حية من هذه الحضارة القروانية !

فنحن نشكر صنيعه ، ونبارك مجهوده ، وننوه بعمله ، ونحمد الله على أن الرسالة مستمرة ، أذ قيض من شباب الجيل من يهتم ببناء الستقبل الزاهر بقدر ما هو يعتنى بتجلية ملامح الماضى الغابر ، حتى تكون حضارتنا في الغد امتدادا وتحسينا لحضارتنا بالأمس ، وحتى نكون غدا حامل مشعل الحضارة والعلوم والفنون ، كمسا حملناه بالأمس عاليا ٠٠٠

عثمان الكعاك

# فتح افريقية

قال المسور بن محرمة : خرجت من منزلى بليل اريد المسجد ، فاذا عثمان بن عفان في مصلى النبيء صلى الله عليه وسلم • فصليت خلفه ، ثم جلس فدعا طويلا حتى اذن المؤذن ، ثم قام منصرفا الى بيته ، فقمت فسلمت عليه ، فقال : يا ابن محرمة ! انى استخرت الله في بعث الجيوش الى افريقية • فما رايك ؟ قلت : خار الله لأمير المؤمنين • اغزوها • قال : اجمع لى أصحاب رسول الله حتى استشيرهم • فما أجمع عليه أكثرهم فعلته • ولتكن أنت رسولى اليهم واحضر معهم • وبعد ان استوثق عثمان رايهم خطب الناس ودعاهم الى غزو افريقية •

فخرج فى سنة 27 ه عشرون الفا من الصحابة والتابعين يقودهم عبد الله بن أبى سرح ، وقطعوا مفاوز برقة وطرابلس ثم دخلوا افريقية ونزلوا بالقرب من مدينة سبيطلة مقر ملك الروم « جرجير » ولما علم الخبر خرج اليهم فى مائة ألف من الروم والبربر ، والتقى الجمعان ودارت بينهما معركة حامية الوطيس انتهت بقتل جرجير ، وتشتيت جموعه ، وركونهم الى الصلح ؛ وعندئذ أرسل أمير الجيش الى الخليفة عثمان بن عفان يبشره بما فتح الله على المسلمين فى افريقية ، وكان رسوله اليه عبد الله ابن الزبير ، فوصل المدينة المنورة ، وقص الخبر على الخليفة ، فقال له : يا بنى ! اتقوم بمثل هذا الكلام فى الناس؛ فقام ابن الزبير فى الناس خطيباً وقال بعد أن حمد الله واثنى عليه : ايها الناس ! انا خرجنا للوجه الذى علمتم ، فكنا مع وال حفظ وصية امير المؤمنين ، كان يسير بنا للابردين ، ويخفض بنا فى الظهائر ، المير المؤمنين ، كان يسير بنا للابردين ، ويخفض بنا فى الظهائر ،

الحصب ، فلم نزل على احسن حالة نعرفها من ربنا حتى انتهينا الى افريقية ، فنزلنا منها حيث يسمعون صهيل الخيل ، ورغاء الإبل ، وقعقعة السلاح • فاقمنا اياما نريح كراعنا ونصلح حالنا ، ثم دعوناهم الى الاسلام , فابعدوا عنه ، فسألناهم الجزية عن صغار ، فكانت هذه أبعد ، فاقمنا عليهم ثلاث عشرة ليلة تختلف اليهم رسلنا • فلما ايسنا، قام اميرنا خطيبا فينا ، فذكر فضل الجهاد وما لصاحبه اذا صبر واحتسب • ثم نهض بنا الى عدونا فقاتلناهم اشد القتال يومنا ، وصبر فيه الفريقان ، فكانت بيننا وبينهم قتلى كثيرة ، واستشهد الله رجالا من المسلمين ، فبتنا وباتوا وللمسلمين دوى بالقرآن كدوى النحل ، وبات المشركون في خمورهم وملاعبهم ، فلما اصبحنا أخذنا مصافنا فزحف بعضنا الى بعض ، فافرغ الله علينا صبره ، وأنزل علينا نصره ، فنحناها من آخر النهار ، فأصبنا غنائم كثيرة وفيئا واسعا ،

وبعد هذا الفتح عاد عبد الله بن ابي سرح الى مصر بعد أن أقام بافريقية سنة وشهرين .

وتعرف هذه الغزوة بغزوة العبادلة لمشاركة سبعة من الصمحابة فيها السمهم عبد الله وهم : عبد الله بن ابى سرح ، وعبد الله بن الزبير ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن جعفر ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر و عبد الله بن عمر و .

ثم لما استقر الامر لمعاوية بن ابى سفيان ، سير لغزو افريقية جيسًا بقيادة معاوية بن حديج الكندى ، سنة 45 · ففتح سوسة وبنزرت وجلولا ، وبعث جيسًا فى البحر الى صقلية فاستولى عليها · ثم قفل راجعا الى مصر فاولى معاوية عوضه عقبة بن نافع الفهسرى وقسد ذكر ابو العرب « ان معاوية بن حديج غزا افريقية ثلاث غزوات · اما الاولى فسنة 45 · وهذه لا يعرفها كثير من الناس ، واما الثانية فسنة 45 · وأما الثالثة فسنة 50 ·



به مسلخل ضريح ابى زممية البلسوى أحد إصحاب رسول الله الذين بايعوه بيمة الرضوان تحت الشجرة خرج مع رجال معاوية بن حديج وغزا المريقية واستشهد يجلولة سنة 84 ودلن بالقيروان

### تخطيط القيروان

لما عدد ابن حدیج الی مصر انتقض اهل افریقیة بعد أن سكنوا لطاعته و فسیر لهم معاویة بن ابی سفیان جیشا یضم عشرة آلاف بقیادة عقبة بن نافع الفهری و ففتح فی طریقه الكثیر من حصون الروم حتی وصل الی موضع القیروان و كان فیسه حصن للسروم یسمی «قمونیة و فاستشار رؤساء جنده وقال و أری لكم یا معشر العرب أن تتخذوا مدینة تجعلونها معسكرا و فاجسابوه لرغبته و وقال بعض اصحابه و قربها من البحر لیكون اهلها مرابطین و فقال لهم و انی اخاف أن یطرقها صاحب القسطنطینیة فیهلکها و لكن اجعلوا بینها و بیسن البحر ما لایدر که غزاة البحر و و و روها من السبخة و فقالوا انخاف أن یهلکنا بردها فی الشتاء و وحرها فی الصیف و فقال و لابد لی من ذلك یمن دلك الان اكثر دوابکم الابل و قد رایتم تنصر البربر و و نحن اذا فرغنا من هذا الامر و لم یکن لنا بد من الجهاد و فتکون ابلنا علی باب مصر نا فی مأمن و فارة البربر و الروم و فاتفق رأیهم علی ذلك و

وكان اول ما الختطه فيها المسجد الجامع ودار الامارة ، ثم أخذ الناس يبنون المساكن : حتى انتشر فيها العمران ، وشدت اليها المطايا من كل مكـــان .

ويرى ابن خلدون أن العرب لم يراعوا حسن الاختيار في تخطيط المدينة فهو يقول: « انظر لما اختطوا الكوفة والبضرة والقيروان ، كيف لم يراعوا الا مراعى ابلهم وما يقرب من القفر ومسالك الظعن ، فكانت بعيدة عن الوضع الطبيعي للمدن ، وكانت مواطنها غير طبيعية للقرار • فلاول وهلة من انحلال امرهم اتى عليها الخراب والانحلال »

لكن الحقيقة أن العرب لم يقصر نظرهم عند اختيار موضع المدينسة على مراعاة ابلهم كما ذكر ابن خلدون ولكنهم راعوا في الطليعة حسن موقعها الحربي لبعدها عن خطر البحر وغارات الاسساطيل الرومانية

المفاجئة · ولقد أقام ولاة أفريقية ومن أتى بعدهم من الملبوك عصورا طويلة ، ولم يفكر أحد منهم في الانتقال عنها الالاسباب سياسية حتى غدت معهد الحضارة والمدنية · فهذا أبن حوقل يقول في وصفها عندما زارها في منتصف القرن الرابع ·

« القيروان أعظم مدائن المغرب وأعظمها تجرا وأكثرها المسوالا واحسنها منازل واسواقا »

ويذكر البكرى أنه كان لمدينة القيروان أربعة عشر بابا وكانت سوقها تمتد على طريق تبدأ من الجامع ، وتنتهى الى باب أبى الربيع نى جنوب المدينة ، وكان طول هذا الطريق ميلا وثلثين ، وبه جميع المتاجر والصناعات ، وقد أمر بتنظيمه هشام ابن عبد الملك ويـذكر الـدكتور احمد فكرى أن مدينة القيروان تحتفظ منذ تلك السنية بصورتها ونظامها ،

وروى ان ابا عبيد الله المهدى لما افتك الملك من الاغالبة ،ودخل القيروان ، اثار اعجابه ما وجده فيها من نهضة ، ومن معالم تدل على رسوخ الحضارة فيها ، فقال « انى لم ار قط بالمسرق ما شاهدت بالقيروان » ثم ان التنقيب عن الآثار حول القيروان كسف عن حفريات فيها آثار ومقابر رومانية ، تقيم الدليل على ان الرومان قد استوطنوا تلك المنطقة .

والمعروف عن الرومان انهم كانوا لا يستوطنون غير الاماكن الخصبة التى يتوفر فيها الماء والكلأ، وينتشس حولها العمران .

ولما اتخذ المسلمون الفاتحون مدينة القيروان عاصمة المغرب، تعاظم شأنها، واستبحر عمرانها حتى أن سورها الذى جدد بناءه المعز بن باديس سنة 444، بلغ تكسير دائرته نحو اثنى عشر ميلا.

كما انتشارت حولها المدن: كرقادة ، وجلولاء ، وصبرة ، والعباسية والقرى كالمنية ، والحصر ، وزرود ، وقلشانة ، وبنى تميم وكلها آهلة العمورة و



- جامع عقبة هو أقدم اثر اسلامي في المغرب العربي اسب عقبة بن نالهم اللهسسري علدما غسزا بجيوشه افريقيسة سنة 50

ثم أعيد بلاؤه مرات متتالية ، خصوصا لهي عهد حسان بن البعمال ، وزيادة الله الأغلبي ولم يبق منا بلاه عقبة الا المحراب الداخل . وقد ثبت أن طامه اليوم يطابق ما اختطب عقبة . يبلغ طوله 135 م ، وعرضه 80 م

وللجامع صبعة إبواب واصها باب شرقى يدعى باب ريحانة . ومدخله مزخرف باعدة حيلة . كما توجد فوق الجامع صبعة قباب . اهمها قبة المحراب . وقد بناها زيادة الله ، وشكلها فريد لم يسبق اليه إما الأعمدة التي اقيم عليها ، فقلا جلب جلها من المعالم الرومسانية والبيزنطية

## عاصمة افريقية (١)

منذ تأسيس القيروان سنة 50 الى انتصاب الدولة الاغلبية سنة 184 كانت السلطة في افريقية بيد ولاة يعملون بامرة الخلفاء الامويين ثم العباسيين من بعدهم ويقيم الوالى بدار الامارة بالقيروان وتقتضى وظيفته الاشراف على سير دواوين الجند والخراج والرسائل وغيرها وتعيين عمال لادارة جهات البلاد وكانت بافريقية خمسة اعمال وهي تونس ، وقسنطينة ، وبلاد الجريد ، وطرابلس ، والمغرب الاقصى وتونس ، وقسنطينة ، وبلاد الجريد ، وطرابلس ، والمغرب الاقصى

وقد تولى الحكم فى هذا العهد ، ما يزيد على الثلاثين واليا من اشهرهم موسى بن نصير الذى أذن لطارق بن زياد بفتح الاندلس ، ثم جعلها بعد فتحها ولاية تابعة للقيروان •

وفى خلافة هارون الرشيد طالب أهل افريقية بتولية ابراهيم بن الاغلب أميرا عليهم ، فنفذ رغبتهم التى صدادفت هوى من نفسه ، وكتب الى ابراهيم العهد بالامارة على ان يدفع هذا خراجا سنويا للخلافة ، وبذلك استقلت القيروان داخليا ، وكانت مدة حكم الاغالبة مائة واثنى عشر عاما تعاقب فيها على الحكم أحد عشر ملكا من ابناء ابراهيم بن الاغلب مؤسس الدولة الاغلبية ،

ولما دالت دولة الأغالبة سنة 297 انتصبت الدولة العبيدية وتولى خلافتها أربعة دامت مدتهم 65 سنة وقد بقيت القيروان في الاحدى عشرة سنة الاولى عاصمة للدولة ثم نقلها عبيد الله المهدى الى المهدية لما كان يتوجس من مقاومة أهل القيروان لمذهبه الشيعي و

ثم لما استتب الامن باخماد ثورة « صاحب الحمار » بني المنصور مدينة تبعد عن القيروان نصف ميل وسماها « المنصورية » واتخذها قاعدة

<sup>(1)</sup> افريقية كان يستعملها العرب فيما يشمل المغرب الادنى والاوسط ، فتشممل طرابلس وتونس والجزائر

لحكمه وذلك سنة 336 · ثم اتخذها بعض أمراء صنهاجة مقرا للحكومة حتى زحف عليها أعراب الصعيد سن مصر سنة 444 فانطمست مبانيها وقصورها، ولم يبق منها اليوم سوى الموضع وبعض الانقاض ·

وهكذا كانت القيروان سنسة 95 عاصمة الاسلام الاولى لافريقية والاندلس ، كما كانت مركزا حربيا للجيوش الاسلامية وموطنا لبث اللغة العربية ، ونشر الاسلام بافريقية التي دخلها كثيرون من اصحاب الرسول ، أمثال عبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الرحمان بن ابي بكر الصديق ، وابي ذر الغفارى ، وابي زمعة البلوى ، ورويفع بن ثابت الانصارى وغيرهم .

وفي عصر الاغالبة امتد نفوذ القيروان بوصفها « العاصمة » الى برقة وطرابلس ، وقسنطينة ، والى الجزائر المنقطعة عن سواحل بحر الروم « البحر الابيض المتوسط » : مثل صقلية ، وسردانيا ، ومالطة ، وقبرص •

فبلغت بذلك شأوا بعيدا في الحضارة والعمران ، بمن توافد عليها من العرب وغيرهم ، وبما شيد فيها من المباني والمنشآت الحضرية ، وبما انشىء حولها من البرك التي جلبت اليها المياه من الشيريرة وجلولا ذكر عبيد الله البكرى : انه كان للمدينة تسعة وأربعون حماما عموميا وزهاء ثلاثمائة مسجد .

وكان بسورها الذى يحيط بها من كل جانب أربعة عشر بابا ، من أشهرها : باب ابى الربيع بين القبلة والشرق ، وفى شرقيه باب نافع • وفى جوفيه باب تونس • وفى غربيه ، باب سلم

كما كان للمدينة سبعة محارس ؛ وقد اندثرت كلها ، كما اندثرت القصور الاغلبية بالمدينة كقصر ابي الفتح ، وقصر الماء ، وقصر حمص

وبعد تخريب القيروان وسقوظها كعاصمة سياسية سنة 449 هـ اخذت تونس تحتل مكانة ممتازة ، ولكن القيروان ظل اشعاعها الروحى قائما خلال القرون ٠٠

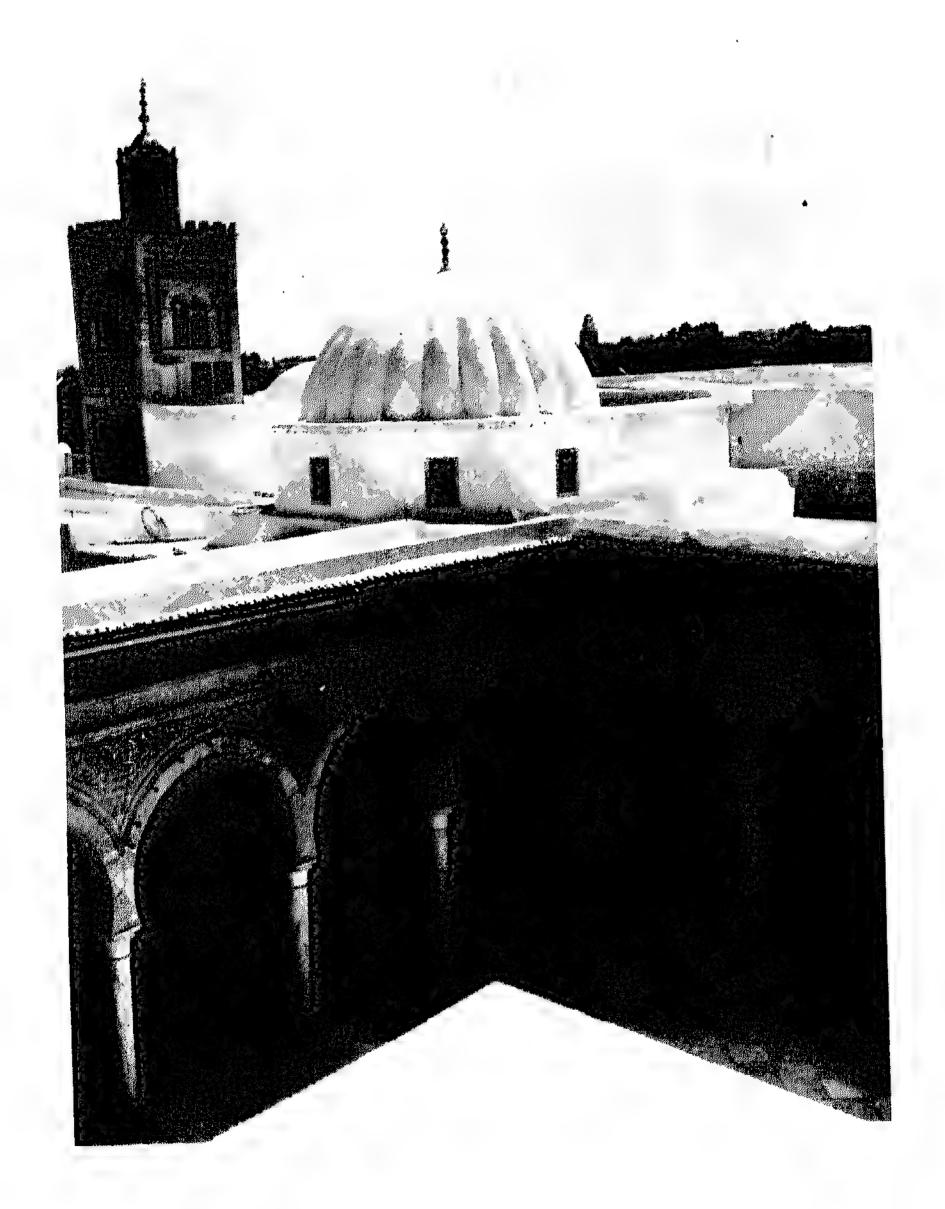

ـ منظر عام للزاوية الصحابية وقد كان الضريح في حوطة بسيطة ، فأسس القبة والصحن حبودة باشا المرادي سنة 1085 هـ . ثم بني محمد بن مراد قبة الهواء والصومعة والمدرسة سنة 1095 هـ

# a July see

(-185-50)

#### تسبورات البسسربسس

كانت افريقية قبل الاسلام مطمحاً لانظار الفاتحين من مختلف الاجناس ، ومسرحاً لاحداث عظيمة خطرة ، وحروب طويلة دامية ، فلاجناس ، سكانها البربر بعدم الطمأنينة والاستقرار ، اذ أن الثورات التي نشبت في انحاء بلادهم ، والمظالم التي سلطها عليهم الغاصبون في فترات متعددة ، جعلتهم لا يركنون الى الراحة الاليتحفزوا للثورة .

فليس غريبا حينئذ أن يستغرق الفتح الاسلامي لافريقية ما يزيد عنى نصف قرن بذل فيه المسلمون من الضحايا ، ولاقوا من أهوال البربر وانتقاضاتهم ما دفع بعقبة الى القول : « أن أهل هذه البلاد قوم لا خلاق لهم ، أذا عضهم السيف اسلموا ، وأذا رجع المسلمون عادوا الى عاداتهم وتقاليدهم »

قال سليمان بن عبد الملك يواما الى موسى بن نصير : اخبرنى عن البربر • فقال : « هم اشبه العجم بالعرب ، لقاءا و نجدة و فروسية وصبرا ، غير انهم لا وفاء لهم ولا عهد » •

ومن انتقاضات البربر مهاجمتهم لعقبة واصحابه اثناء عبودتهم من جبال اوراس ، ثم زحفهم على القيروان في جيش كبير يقوده كسيلة وقد عجز الجيش العربي عن صده ، فخسرج من القيروان واخسلاها من الحامية وانسحب مع امير القيسروان « زهيسر البلوى » فانتصب بها كسيلة ، وأمن المسلميسن "

ولماجاء المدد من الشرق زحف زهير بجنوده على القيروان و بعدقتال عنيف ، قتل كسيلة وانهزم جيشه ، وأنقذ المسلمون عاصمتهم .

وعندما بويع عبد الملك بن مروان بالخلافة ، عزم على خضد شوكة البربر ، وكانوا قد التفوا حول زعيمة بربرية تدعى (الكاهنة) دعت الى تخريب المدن والقرى، وطمس العيون والآبار، وتقليع الاشجار، ظنا منها ان ذلك يزهد الحرب في بلادها وقد فعلت ! ولكن عبد الملك ارسل اليها جيشا ضخما يبلغ زهاء الاربعين الفا بقيادة حسان ابسن النعمان الغساني والمتقى الجيشان بالجم ، واشتبك القتال بينهما عنيفا لم تخمد ناره الا بقتل الكاهنة وانهزام جيشها وذلك سنة 85 ه .

ولما استتب الاهن اعتنى حسان بالناحية العمرانية فأنشأ بالقرب من قرطاج مصنعا لانشاء السفن ، ودون الدواوين باللغة العربية، وورَع الاراضى على صغار الفلاحين من البربر ، وعيسن ابنى الكاهنة بعد اسلامهما قائدين في الجيش العربي وبذلك استمال قلوبهم ، وأقام لهم الدليل على أن كل من يدين بالاسلام يكون له ما للمسلمين من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات ،

وعلى هذا المنهاج القويم سار بعض ولاة افريقية مع مسلمى البربر حتى اخلدوا الى الطاعة ، واندمجوا في الامة العربية وكسادت تهدأ افريقية من الثورات ، لو لا ما تسرب اليها من سموم الانقسامات المذهبية ، والحلافات السياسية التي انتابت المشرق .

وقد اغتنم البربر فرصة الخلاف لاثارة الشغب من جديد ، والعودة الى ‹‹ ركب في طباعهم من بغض الدخيل والانتقاض عليه ،هما كانت سياسته ، فتمسكرا بمذهب الخوارج وشقوا عصا الطاعة في وجه الوالى حنظلة بن صفوان ، والتفوا حول زعيم هذه الحركة عكاشة الصفرى ولكن حنظلة استطاع أن يهزمه ويشرد اتباعه ، وقد ذكر بعض المؤرخين أنه لم تعرف بافريقية معركة أشد من هذه ، اذ بلغ فيها عدد القتلى مائة وثمانين الفا وذلك سنة 124 ،

وفى تلك الاثناء خرج عبد الرحمن بن حبيب الفهرى احد احفاد عقبة بن نافع وجمع حوله ثوار البربر ودخلوا القيروان عنوة ، واعلن ابن

حبيب الولاية لنفسه فاصبحت السلطة بيد الجنود الفهريين ، وأجبر حنظلة بن صفوان على الرحيل الى المسرق حتى انتقلت الخلافة الاسلامية الى العباسيين ، فارسل ابو جعفر المنصور محمد بن الاشعث في اربعين الفا لانقاذ افريقية .

ولعل من افدح الاخطاء التي سبجلها البربر على العرب ، فاستضعفوا الرهم ، ما حدث عندما عزل معاوية عقبة ، وأولى مسلمة الانصارى مصر وافريقية .

فقد روى ابن ابى دينار: انه لما وصل مسلمة الى مصر، بعث الى افريقية مولى له يعرف بابى المهاجر دينار فلما وصل استخف بعقبة وبأعماله، وكره ان ينزل فى البلد الذى اختطه عقبة فبعد عن القيروان بعد أن أخلاها وبنى مدينة أخرى وأمر الناس بعمارتها والقيروان بعد أن أخلاها وبنى مدينة أخرى وأمر الناس بعمارتها و

انه لمن سوء التدبير اقدام ابى المهاجر على هذا الصنيع ، واساءته لسلفه في بلد لم تثبت فيه بعد اقدام الفاتحين !

وكما قال الخضرى: ان هذا لمن الخلل القديم الذى يئن منه المسلمون الى اليوم • فان الخلف عوض ان يستعين با راء سلفه و تجاربه ، يجتهد في تصغيره و تحقيره حتى ينطفىء اسمه ، ويكون لهذا الخلف الذكر المحمود وحده •

وهو تفكير انانى عقيم ، لا يمكن ان تنجح به امة او تسود ٠٠! ومن أشهر ولاة افريقية في هذا العهد:

عبيد الله بن الحبحاب الذي بني جامع الزيتونة بتونس سنة 116 ويزيد بن حاتم المهلبي الذي جدد بناء جامع عقبة ورتب اسواق التجارة في القيروان • وافرد لكل صناعة مكانا خاصا وذلك سنة 157

ومن اخباره انه مر يوما في طريقه بضواحي القيروان ، فراى غنما كثيرا ، وعلم انها لابنه فزجره عن اتخاذها حتى لايزاحم الناس في اسباب التكسب ، وقطعا لكل جور يتوقع ، وامر بذبحها ، واباحها للناس .

وهر ثمة بن أعين الذي انشأ قصر الرباط بالنستير سنة 180



- القسم الذي بناه هرثمة سنة 180 هـ

- فصر الرباط بالمنستير

- وبهذا لرباط ثلاثة قصور ذات طبقات تشتمل على مئات من البيوت ، ياوى اليها المرابطون من النساك ، حيث كانت فكرة الجهاد الديني هي التي كانت تنظم ثلك المراسة وقد بني الرباط بالحجارة ، ويحيط به سور منيع وبنيت في وسطه مخازن الطعام ومواجل الماء ، ومستودعات آلات الحرب ومرابط الحيول .

# الحركة الدينية في عصسر الولاة

لم يقدم المسلمون الفاتحون من جزيرة العرب الى هذا القطر الالغاية مثلى ، هى أن يحولوه الى قطر دينه الاسلام ، ولغته العربية ، وقد تم هذا التحول فى بطء وبعد أحداث خطيرة ، اذ ليس باليسير الهين أن تمحى من القلوب عقيدة لتحل محلها عقيدة جديدة ، ولا أن تصرف الالسنة عما اعتادته من لغات ولهجات الى العربية ، وتجعل منها لغة تخاطب ولغة فكر ،

ولئن كان تحويل الجزيرة العربية الى الاسلام شاقاً عسيرا فات تحويل المغرب اشق واعسر وذلك لبعده عن قلب الدولة الاسلامية ٠

لقد حدثنا التاريخ عن انضوا، جماعات البربر في أوائل الفتح تحت راية الاسلام ، ومشاركتهم العرب في فتوحاتهم للمغرب الاقصى والاندلس ، ولكن الاحداث كشفت أن جلهم لم يعتنق هذا الدين ، ولم يساهم في الفتح الاطمعا في الغنيمة أو فرارا من الجزية ، أو اعجابا مجردا بالفاتحين الدعاة أهل الدولة ،

نقل عن عبد الله بن ابى زيد « أن البربر ارتدوا اثنتى عشرة مرة من طرابلس الى طنجة ، ولم يستقر اسلامهم الا على يد موسى بن نصير سنة 95 »

ولما قتل الخليفة عثمان بن عفان ، ونشب الخلاف بين على ومعاوية ، وتصادمت احزاب الزبيريين والعلويين والامويين والخوارج ، اصبحت افريقية في هذه الفترة موطنا للعرب الناقمين على السياسة الاوية من الشيعة والخوارج ، وكان للاضطرابات القائمة بالمشرق امتداد وتأثيس على بلاد المغرب اذ صارت مهدا لحركات كثيرة ، ولدعوات متطرفة كادت تخرج الاسلام عن حدوده ، كحركة خالد بن حميد الزناتي ، وعاصم الخارجي وغير ذلك من الفتن التي أثارها البربر في القرن الثياني للهجرة ، والتي يستروح منها أن البربر حينما دخلوا في الاسبلام ، لم

يتشبعوا بمبادئه ، ولم يفهموه فهما صخيحا ، لذلك نراهم ينساقون لكل داعية ، وقد وجد الدعاة من تأييدهم ما شبجعهم على غرس بذورهم ونشر دعوتهم ثم لما استقرت الاوضاع وإنتهت الفتوحات ، تاق البربر الى تفهم الدين ، وتعلم لغته ولكنهم لم يجدوا من الدولة الاسلامية ما يدل على عنايتها بهذا الامر ، ما عدا عمر بن عبد العزيز الذي ارسل الى افريقية عشرة من التابعين ليعرفوا الناس بأمور دينهم • ولم يجدوا من العرب المستقرين بافريقية أو الوافدين اليها الا دعاة لهم نزعات مذهبية أو اطماع سياسية ، أو بسطاء في الراى لا تقوى مداركهم على انارة السبيل لرواد المعرفة والعلم • لان اكثر الراسخين في العلوم الدينية ممن قدموا افريقية في اول الفتح لم تمكنهم ظروف الحياة القلقة من الاستقرار الذي هو عنصر اساسى لنشر التعاليم الاسلامية على أوسع مدى ، حتى تكونت في القرن الثاني نخبة حملوا المشمعل ، وتجسم الكثير منهم مشاق السفر الى الشرق ودرسوا اصول الشريعة على ايمة رسىخت اقدامهم في الدين ، أمثال عبد الله بن عمر ، وابسي هريرة ، وانس من مالك، وسفيان بن عيينه ، ثم عادواالي مدن افريقية كالقيروان وتونس ، يعلمون الناس ، ويرغبونهم في الدراسة والتوسيع وبذلك انجبوا من حولهم طبقة من الفقهاء والمحدثين كان لهم الاثر الفعال في نشر حركة علمية نشيطة في افريقية •

وَمَنْ اشْهُر اعلام الاسلام الذين دخلوا القيروان في هذا العصر :

#### عُقبسة بن نافع الفهسري

ولد عقبة بالمدينة في السنة العاشرة من الهجرة • وقدم افريقية سنة 50 في جُنيش عظيم واختط مدينة اسلامية سماها «القيروان» (١) وأقل بُهَا الجيش ، ثم استقدمه الخليفة معاوية بن ابسي سفيسان الى المسرق ، واولى مكانه ابا الهاجر دينار • وفي خلافة يزيد بسن

<sup>(1)</sup> القيروان : لفظ فارسى استعمل في العربية . ومعناه . محط الجيش

معاوية ، اضطرب امر القيروان فأعاد عقبة واليا عليها سنة 62 فتدارك امرها ، واستخلف عليها زهيرين قيس البلوى ، ثم اتجه الى بسلاد المغرب فاخضع البربر ، ويروى انه لما بلغ في فتوحاته المحيط الاطلنطي رفع يديه الى السماء وقال باعلى صدته : « اللهم اشهد انى قد بلغت المجهود ، ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد اقاتل من كفسر بك ، حتى لا يعبد احد من دونك »

ثم قفل راجعا وراء جيوشه التي كانت تقدمته ، ولم يبسق معسه الازهاء ثلاثمائة ومن بينهم كسيلة الزعيم البربرى الذى كان اسيرا عنده ، فاغتنم الفرصة واخبر قومه بقلة المسلمين ، فهاجموا عقبسة واصحابه ، وقتلوهم جميعا وقد دفنوا في المكان الذى استشهدوا فيه قرب بسكرة من بلاد الجزائر ويعرف اليوم باسم « سيدى عقبة » وذلك سنة 64 ه .

ومما يؤثر عن عقبة وصيته لابنائه بالقيروان لما خرج الى الجهاد • وقد جاء فيها :

« يا بني ! انى بعت نفسى من الله ، ولا ادرى ما يقضنى على فسى
سفرى • انى اوصيكم بخصال فاحفظوها ولا تضيعوها اللاوا صدوركم
من كتاب الله فانه دليل على الله ، وخذوا من كلام العرب ما تهتدى
به السنتكم ويدلكم على مكارم الإخلاق، واوصيكم الا تداينوا ولولبستم
العباء ، فإن الدين هم بالليل وذل بالنهار ، فدعوه تسلم لكم اقداركم
واعرضكم • ولا تقبلوا العلم من المغرورين فيفرقوا بينكم وبين الله ،
ولا تاخذوا دينا الا من أهل الورع ، فانه اسلم لكم • ومن احتساط
سلم ونجا ! »

#### أبو عبد الرحمن الحبسلي

اسمه عبد الله بن يزيد المعافرى • قدم القيروان على رأس بعشــة تتركب من عشرة من الفقهاء ، اوفدهم عمر بن عبد العزيز الى افريقية

ليفقهوا اهلها في الدين وكان الحبلي راوية للحديث روى عن جماعة من الصحابة ، منهم أبو أيوب الانصارى ، وعبد الله بن عمر ، وقسد سكن القيروان وبني بها مسجدا قرب باب تونس وبها توفي سنة 100 وقبره بالحطبية معروف .

ومما يؤثر عنه قوله: « مثل الذي يجتنب الكبائر ويقع في المحقرات كمثل رجل لقيه سبع فاتقاه حتى نجا منه ، ثم لدغته نملة فتهـــاون بها ، ثم اخرى ، حتى اجتمعن عليه فصرعنه »

#### عبد الرحمان بن زياد المعافري

ولد بالقيروان سنة 64 ، وكان أبوه ممن قدم الى افريقية مع عقبة وقد شب عبد الرحمن في طلب العلم حتى صار راوية للحديث وأدبيا شاعرا واشتهر بالزهد والورع ، ولازم ابا جعفر المنصور قبل ان يتولى الخلافة ، ثم رجع الى القيروان ورحل ثانية الى العراق فاتصل بابي جعفر وهو خليفة فقال له : كيف رأيت ما وراء بابنا ؟ قسال : رأيت ظلما فاشيا وقال له أبو جعفر : لعله فيما بعد عن بابنا وقال : بل كلما قربت استفحل الامر وقال : ما يمنعك أن ترفع ذلك الينا وقولك عندنا مقبول ؟ قال : رأيت السلطان سوقا وانما يرفع الى وقولك عندنا مقبول ؟ قال اله ابو جعفر : كأنك كرهت صحبتنا وانى احب مطالعتها والمال الا بصحبتكم ، ولكنى تركت عجوزا ، وانى احب مطالعتها وانى احب مطالعتها و

وقد ولى ابن زياد قضاء القيروان مرتبين وتوفى سنة 161 ودفـــن بمقبرة باب نافع بالقيروان ·

ومن شعره فى الشوق الى مسقط رأسه اثنا, اقامته بالعراق: ذكر تُ القيروان فهاج شوقى وأيس القيسروان من العيراق؟ مسيرة أشهر العيس نصا والمخيدل المنضم العياق فَبَلَسِغُ أَنْعُمَا وَبَنْسِي أَبِيسِهِ وَمَن يَرَجُو لِنَا وَلَهُ التَّلاَقِ فَانَ اللَّهَ قَدَ خَلَى سَبِيلِي وَجَدَّ بِنَا المَسِيرُ إلى مُزَاقِ (1)

حنش الصنعيساني

كان من أشهر رواة الحديث روى عن جماعة من الصحابة منهم على ، وابن عبر ، وابن عباس ولد بصنعاء ، وشهد غزو افريقية ، وفتسح الاندلس مع موسبى بن نصير ثم عاد الى القيروان وسكن بها الى ان توفى سنة 100 وقبره مشهور حذو ضريح ابى زمعة البلوى . وكان كثير الصدقة لايرد سائلا قط ، واذا استطعمه السائل على باب داره لم يزل يصيح باهله : اطعموا السائل ! حتى يطعم .

#### البهلول بن راشد

ولد بالقيروان سنة 128 وتلقسى علوم الدين بالمدينة عن مالك بن انس وقد قال فيه: « هذا عابد بلده » ولما عاد الى القيسروان ، اخذ عنه سحنون وانتفع بعلمه ، فكان يقول: مثل العلم القليل فسى الرجل الصالح مثل العيسن العنبة في الارض الخصبة يزرع عليها صاحبها زرعا فينتفع به ، ومثل العلم الكثير في الرجل الصالح مثل العين الثرة في الارض السبخة ، تهدر الليلوالنهار ولا ينتفع بها ، ثم يعقب على ذلك بقوله: البهلول كان رجلا صالحا ولم يكن عنده من الفقه ما عند غيره ، وكان يقول: انما اقتديت في ترك السلام على اهل الاهواء ، والصلاة خلفهم بمعلمي « البهلول » وقد توفي البهلول سنة 183 ودفن بباب سلم بالقيروان وقبره هنالك معروف .

<sup>(1)</sup> مزاق : اسم لفحص القيزوان . سنباه العرب بذلك لتمزق الاسحبة فيه

# را العالى (-296-185)

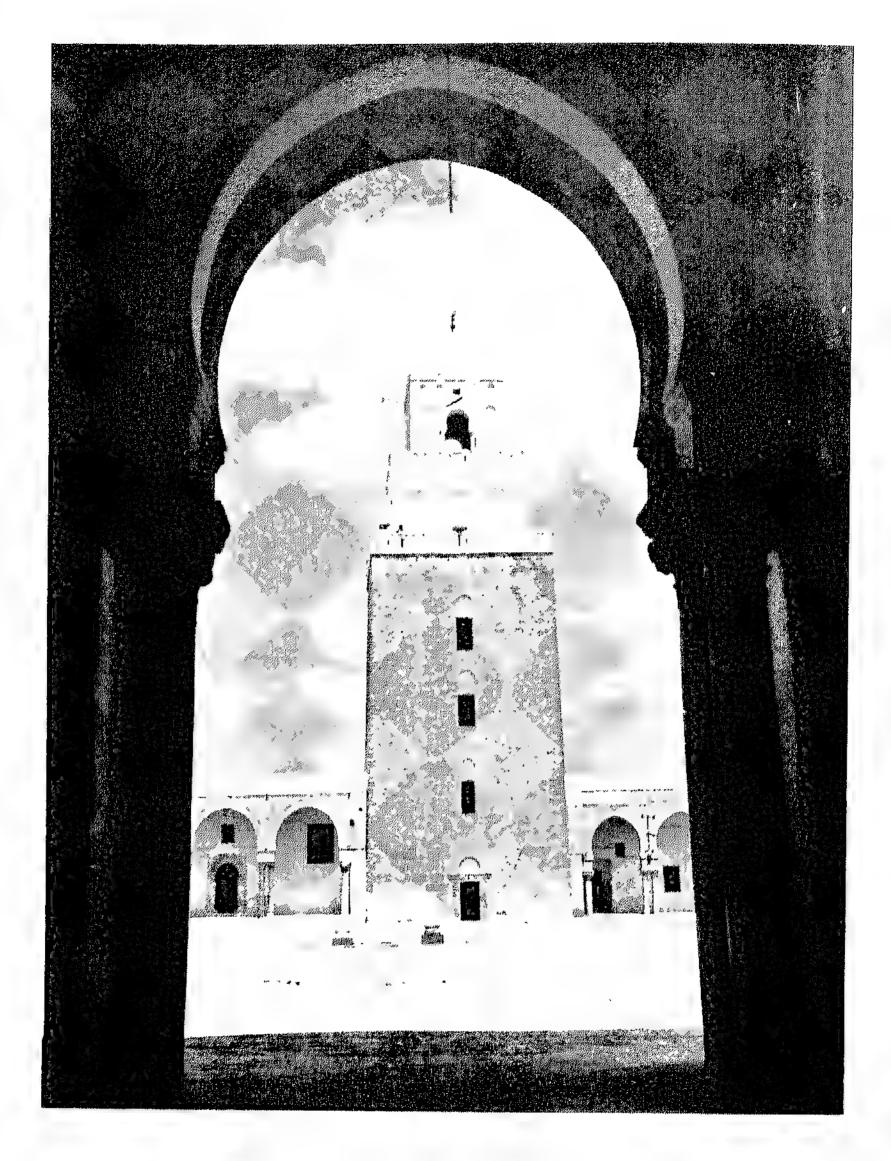

ــ مثــذنة جـامع عقبــة طولها 35 م . وبها 128 درجة وقد الغرب والأندلس هذه المئذنة نموذجا لمساجدهم ولكن لاتوجد بينها واحدة تضاهيها في عظمة مظهرها وقوة توازنها

#### سياسة الأغسالية

كان عصر الاغالبة عصر سيطرة على البحر الابيض المتوسط وقد عظمت دولتهم وامتد نفوذها الى برقة وطرابلس وقسنطينة ، وانشات اسطولا قويا فتحت به صقلية ومالطة وسردانيا وشيدت لحماية البلاد من الغارات البحرية قلاعا ورباطات يقوم على حراستها رجال متطوعون من الفقهاء والزهاد والمتعبدين ولم تزل بعض معالمها بلمطة والحمامات وقليبية واحاطت المدن الساحلية بأسوار منيعة لم ينزل قائما منها سور سوسة وصفاقس والحمامات ومدينة رقسادة العباسية على ثلاثة اميال من القيروان ، ومدينة رقسادة والمساجد والمنارات ، كمسجد ابن خيرون بالقيروان ومنارة سيدى والمساجد والمنارات ، كمسجد ابن خيرون بالقيروان ومنارة سيدى بوسعيد ومن آيات فنهم المعمارى مئذنة جامع عقبة الراثعة ، وقبة المحراب الجميلة بالجامع ، ومحرابه الرخامي المخرم ، ومنبره البديع الزخرف ،

ولعل من ابرز مظاهر السياسة المعمارية لدولة الاغالبة ، عنايتها باحياء البادية ، واهتمامها بالرى ، اذ جلبت مياه العيون والاودية الى ما انشاته من صهاريج وفسقيات لم يزل بعضها ماثلا الى اليوم كفسقية الاغالبة بالقيروان وفسقية رقادة ، وفسقية المردين قسرب مساكن ، وصهريج الصفرة بسوسة ،

ولكثرة ما كان يتجمع من مياه الرى فى الصهاريج ازدهرت الفلاحة بالوسط ، وخاصة بضواحى القيروان التى غــــدت ــ كما وصفهـــا المؤرخون ــ جنات فيحاء لكثرة اشجارها المثمرة ورياحينها المتنوعة .

كما ازدهرت الصناعة في هذا العصر، فاعدت لها الاسواق وانشئت المعامل لصنع الاسلحة والبارود، والزجاج والبلور، والحزف المطلل

والفخار ، والرق وورق الكتابة ، والمنسوجات والتطريس ، ودبسخ الجلود ، وصناعة الاحذية والسروج ، وبذلك صار للتجارة اسواق نافقة جعلت القيروان مركزا هاما للمعاملات ، ومحطا للقوافل التجارية ، بما وفرته الدولة الاغلبية من مواصلات وأمن كما قال ابن الاثير : «كسان القوافل والتجاريسيرون في قطر البلاد آمنين » وكان من نتائج هذه السياسة العمرانية أن نمت الثروة العامة في البلاد ، وتضاعف عدد سكانها والوافدين عليها بما لايقل عن خمسمائة الف نسمة ، وفي ذلك يقول ابن خلدون : « واستبحر العمران في القيروان وقرطبة حاضرتي المغرب والاندلس ، وكان فيهما للعلموم والصنائم اسواق نافقة ، وبحور زاخرة ، ورسخ فيهما التعليم لامتداد عصورهما ومساكان فيهما من الحضارة ، »

#### مدينسة رقسادة

تقع رقادة في الجنوب الغربي من القيروان وتبعد عنها 8 كيلو مترات امر ببنائها ابراهيم بن احمد بن الاغلب سنة 263 لتكون مقرا للدولة الاغلبية ، اذ اصبحت في نظره مدينة العباسية التي انشاها اجداده ، لاتتلام وما صارت عليه الدولة من سعة الملك وبسطة السلطان ، ولا تضاهي في العظمة عواصم الممالك القوية مثل مدينة (سامرا) التي انشاها في ذلك العهد المعتصم العباسي بالعراق ، ومدينة (القطائع) التي انشاها احمد بن طولون بمصر .

وقد وقع اختیاره علی مکان رقادة لطیب هوائه وجید تربته قــال البکری : « ولیس بافریقیة اعدل هواء ولا ارق نسیما ولا اطیب تربة من رقسادة »

اختط ابراهيم المدينة الجديدة فاحاط بها الخمائل والبساتين ، وجلب اليها الماء من مسافات بعيدة ، واتخذ الصهاريج الفسيحة لحرنه عند انحباس الغيث ، وأقام حولها سورا منيعا ، وابتنى في وسطها

جامعا جلب له الاعمدة الرخامية من جزيرة صقلية ، وشيد لنفسه قصرا سماه « قصر الفتح » وانشا بالقرب منه « بيت الحكمة » وعدة قصور اخرى منها قصر الصحن وقصر بغداد

ولم يقتصر الملك الاغلبى على ان تكون مدينة رقادة خاصة بسه وبحاشيته ودواوين حكومته, بل اعد فيها الاسواق والفنادق والحمامات وغير ذلك من مرافق الحضارة حتى رسخت فيها دعائم الرخاء والرفاهة ومما يرويه المؤرخون ان الملك الشاب رخص فيها بيع النبيذ ، وكان محظورا في مدينة القيروان ، وفي ذلك يقول احد شعرائها

يها سيه النهاس وابن سيه هم

وَمَسَنُ ۚ إِلَيْهِ رِقْسَابُ النَّسَاسِ مُنْقَادَة

مَا حَسَرٌمَ الشَّسَرُبَ في مَدينتنا وَهُو حَلَالٌ بِالرُّضِ رَقَّسَادَة ؟

وقد ظلت رقادة دار ملك بنى الاغلب حنى تولى زيادة الله الاخير سنة 290 ه فابتنى لنفسه قصرا سماه « قصر البحر » ولم تزل بعض جدرانه قائمة ، ولكن احد سكان المنطقة بنى على انقاضه قبل الاستقلال مسكنسا له •

ثم ادل الله للعبيديين من الاغالبة سنة 296 ، فغادر زيادة الله الاخير مدينة رقادة الى المشرق ، وقدم عبيد الله المهدى وحل بها فكانت مقرا للدولة العبيدية الى سنة 308 وقد اخذت اليوم تعود الحياة الى هذه المنطقة التى تفجرت فيها العيون ، وغرست الاشجار ، وتزايد العمران وشيد فيها المجاهد الاكبس الحبيب بورقيبة « القصر الرئاسسى »

وقد اكتشف بها المنقبون عن الآثار بقايا مقابر رودانية تحتوى على أوان خزفية ، عدا ما اكتشف بها من آثار وتحف اغلبية عرضت ممتحف ابراهيم ابن الاغلب بالقيروان .



... فسقية الانحالية السبها إبو ابراهيم احمد بن الأنحلب سنة 245 هـ . وبجانبها بركة صغيرة . وكان يتجمع فيها الماء من الشريشيرة وجلولة براسطة حنايا . فيتمكن أصل المديت مين استعلاكه لسقى بسانيتهم وقد بنى في رسطها عقد كان يصل اليه الامير الالملبي في ذورق عندما يخرج للنزهة

## الحركة العلمية

لقد انتشر التعليم في العصر الاغلبي انتشارا عظيما بما توفر في القيروان وغيرها بمدن افريقية من كتاتيب يلقن فيها الصبيان القرآن الكريم ومبادى العربية وقواعد الدين ، وبما انشأه الاغالبة من مساجد تدرس فيها علوم الدين كالتفسير والحديث واصول الفقه ، وعلموم اللغة والادب كالنحو والصرف والشعر .

روى ابن ناجى فى معالم الايمان : « ان عبد الله بن غانم انصرف يوما من الجامع الاعظم بالقيروان بعد صلاة الجمعة ، فدخل عليه بعض اصحابه • فسأله ابن غانم : هل حضرت الجادم ؟ قال : نعم • قال ابن غانم : كيف رايت ؟ قال : رأيت سبعين قلنسوة تصلح للقضاء ، وثلاثمائة قلنسوة فقيه • فترجع ابن غانم وقال : مات الناس ! »

ان الاسف الذي عبر عنه ابن غانم يدل على ان علماء زمانه اقل مما كان عليه العلماء في القديم من الكثرة ، ولكن رغم ذلك فان هذا العدد الضخم كاف للدلالة على مدى انتشار العلوم الدينية في ذلك العصر •

ومما ساعد على ازدهار هذه الحركة اقبال الناس المتزايد على دروس الفقه والحديث ، ومكانة الفقهاء والمحدثين في المجتمع الافريفي ثم نزوح علماء الشرق الى افريقية ، وارتحال علماء افريقية الى الشرق .

ففى القرن الثانى للهجرة رحل كثير من علماء القيروان الى دمشق وبغداد والكوفة والبصرة ، ومنهم من قصد المدينة ، واخذ عن امام دار الهجرة مالك بن انس وتتلمذ له ثم عاد الى القيروان يلقن الناس ما تلقاه ودونه كاسد بن الفرات ، والبهلول بن راشد ، ورباح بن ثابت الازدى ، وعبد الله الرعيني وغيرهم ، وكان مالك شديد الاهتمام بهم يتتبع اخبارهم بعد عودتهم ، ويتضل بهم عن طريق المراسلة ، ويعنى بالرد على رسائلهم ، ولما توفى مالك كان تلاميذه امشال ابن القاسم واشهب وابن وهب قبلة الانظار لدى طلاب العرفة من ابناء القيروان

وافريقية ، يشدون اليهم الرحال ليجمعوا كل ما عندهم من علم مالك، ويؤلفوا للناس الكتب في الفقه والفتاوى والاحكام على المنهاج الـــــــــــى سار فيه ، وفي مقدمة هؤلاء سنحنون ،

ومما يفسر به ذلك الاقبال العظيم من فقهاء القيروان على مذهب مالك ، وتشبيثهم به ، وذودهم عنه ، ثم نفرتهم من فقهاء العسراق (الحنفية) الذين كثيرا ما يعملون بالراى والقياس ، ويحتكمون الى العقل ويبتدعون الاحكام في القضايا ، هو مارأوه من تهافتهم على الامسسراء والتماسهم الرخص لهم عن طريق التاويل البعيد ، ثم اعتقادهم بأن سلامة الدين في صونه من عقائد الشيعة المتطرفة ، والخارجية الثائرة التي اخذ ينفث سمومها في افريقية اعدا، البيت الاموى والعباسي من الشيعة والخوارج ، حتى أصبحوا يعارضون آراءهم وتأولاتهم بالنقد والتجريح ، ويعتبرون كل انحراف فلي التخريج كانه مروق عنالدين و

ومن اجل ذلك بادر سحنون عند توليه القضاء بمنع دروس الاباضية والصفرية والمعتزلة التي كانت تلقى بجامع عقبة ، وعزل اصحابها عن ان يكونوا ايمة للناس او معلمين لصبيانهم ، بل عمد الى حظر الجدل والمناظرة في غير الفقه المالكي .

ان هذا الضغط الديني وان عد من مساويه انه اغلق عن الفكر نوافذ كان لها ان تنفتح ، وكبت قرائح كان لها ان تنطلق ، وقيد عقولا كان لها ان تتحرر ، وحمل الناس على ان ينظروا الى الدين من نافذة واحدة ، فان من حسناته توحيد القوى ، وائتلاف الجهود في فترة اصبحت فيها افريقية ـ اوكادت ـ مسرحا للاطماع السياسية ، والنزاعات المذهبية ، وهي التي طالما تجرعت مرارة الانقسام في عصور ما قبل الاسلام ، وما نتج عن ذلك الانقسام من تغاير في التقاليد والعادات ، واختلاف في المعتقدات والاهواء ، وتباين في اللغات واللهجات .

فكان المذهب المالكي كحزب جمع الشعب تحت لوائه ، وصانه من خطر التفرقة ، وكان كحصن حفظ المجتمع الافسيريقي من عوامسل الانحلال ٠٠٠ !

والجدير بالذكر هنا ان امر الاغالبة لم يسايروا هذا التيار ولم يكترثوا لهذا التعصب المالكي الذي يعتز به علماء القيروان واهلها ايما اعتزاز ، بل كانوا يعتمدون في الفتاوي والاحكام الفقها، العراقيين وكثيرا ما ينشب الخلاف بين الطائفتين فيناصر الامراء فقهاءهم ، ويلتف اهل القيروان حول فقهائهم · وقد شعر بعض الامراء بما تنطوى عليه تلك المعارضة من تحد سافر للسلطة ، فبطشوا ببعض الفقهاء واضطهدوا الآخرين ، ولكن ذلك لم يزدهم في نظر العامة الا تمجيدا وتعظيما باعتبارهم ضحايا الحق او شهدا، العقيدة الصحيحة ·

روى المالكي ان سحنونا حضر جنازة فتقدم ابن ابى الجواد الذى كان قاضيا قبله ـ وكان يذهب الى رأى الكوفيين ـ فصلى عليها، فرجع سحنون ولم يصل خلفه فبلغ ذلك الامير زيادة الله فأمر عامله بالقيروان ان يضرب سحنونا مائة سوط ، ويحلق لحيته ورأسه ، فبلغ ذلك وزيره على بن حميد ، فأمر العامل ان يتوقف ، وتلطف حتى دخل على الامير وقت القائلة فقال له : لاتفعل ! انما اهلك العكى ضربه للبهلول بن راشد ، وقد حبست البريد شفقة على الأمير ، فشكره ولم ينفذ المسره »

وهكذا استطاع فقهاء الملكية في القيروان ان يؤلفوا اتباعا وانصدارا ويمتلكوا قلوبا وافكارا ، فكان لمعارضتهم تأثير عظيم في عامة الناس لانهم اتخذوا لانفسهم منهجا واضحا في الحياة لايتعارض وما يؤمنون به ، ولم يجد العامة منهم تناقضا اورياء او مداهنة ، ولم يتخذوا الدين مطية لاغراض سياسية كما كان يفعل بعض رجال الدين ، لان مالكا كان ينصبح « بان يضل الفقية بعيدا عن السلاطين واصحاب الامر حذرا من التأثر بمغرياتهم » فعمل فقها، القيروان بهذه النصيحة ما أمكنهم ذلك .

قال محمد بن سحنون : قلت لسحنون : ان فلانا لا ياتى الوالى الا بالليل مخافة ان يراه الناس ، فكتب اليه بعض اخوانه : « ان الله يراك بالنهار ، هو يراك في الليل ، فاعجب سحنون بهذه العبارة وقال:

« ما اقبح العالم يؤتى الى مجلسه فلا يوجد فيه ، فيسأل عنه ، فيقل : هو عند الامير او عند الوزير · ثم قال :فاذا رايتم العالم يحب الدنيا ويتهافت على الجاه فاتهموه على دينكم »

فيتضبح لنا من كل ذلك الدور العظيم الذى اضطلع باعبائه سلحنون فى سبيل نشر المذهب المالكي وتدعيم اركانه بافريقية ، ثم ما كان له دن اثر بالغ فى الحياة الاجتماعية والسياسية بما بثه فى الناس ، وبما سنه بسيرته واحكامه ومواقفه دن سنن اتخذها كثير من العلماء بعده منهجا لهم فى الحياة ٠

كما توضع لنا مواقف فقها، المالكية من السلطة الحاكمة ، ان التفاف العامة حولهم لم يستغلوه لمقاومة الامراء والحكام او مناوءتهم ، وان انعزالهم عنهم لم يردوا من ورائه الى احتقار شانهم ، او الاستهانة بسلطتهم ، لانهم ساروا في هذا الاتجاه مع جميع الامسراء وحتى المصلحين منهم الذين لايخشى الاتصال بهم ، ولا يستراب في دواعي صحبتهم ، ولم يثبت ان احدهم اعلن الثورة يوما على امير ، او حاول ان يؤلب الناس عليه ، رغم مالاقاه بعضهم دن اضطهاد وتنكيل .

فهذا سحنون قدوة العلماء وامام المالكية بافريقية ،كان يرددالقول في مجالسه لتلاميذه وللعامة « لا يجهوز الخروج على الايمة بالسيف وان جاروا » وذلك اعتقادا منه « بأن الثورات والفتن تصدع اركان الدولة ، وتفت في ساعد الامة ، وتنزل معها الكوارث والويلات ، ولا يستفيد منها الا العدو » •

ولكن ذلك لا يمنع العالم من الاصداع بما يراه انه الحق، ومن المعارضة السليمة من كسل حقد او عداء ، والبريشة من كل غرض سياسى أو غاية شخصية ! فكان زهدهم في طلب الجاه ، مما جنبهم التنافس وجعلهم متا خين متضامنين في السراء والضراء .

روى المالكسى « ان شيخا له علم وعقل كان يأتى الى زقساق (الفرانين) قرب قرب السماط بالقيروان ، فيجلس مع قوم جلهم من اهل

العلم والادب ، فأبطأ عليهم اياما ، فمضوا اليه يتعرفون أحواله • فسألوه عما اخره عنهم • فأخبرهم ان حماره الذي كان ينصرف عليه قد اصيب به ، فأصبح كل واحد منهم ، وقد اشترى له حمارا بسرجه ولجامه دون ان يعلم صاحبه ، وكانوا جماعة ، فأصبح على بابه نحو الاربعين » •

اما ما يعلل به اقبال الناس على علوم الدين اكثر من اقبالهم على علوم اللغة وغيرها فهو ان الدين كان يثير الحاجة الى الفقهاء النين يختار منهم لمنصب القضاء ولاهمية هذا المنصب وسى الدولة ، واتصاله بشؤون الناس ومشاكلهم العامة والخاصة ، كان امراء الاغالبة يجتمعون بكبراء الدولة ووجوه الامة ليستشيروهم في تسمية قاضى الجماعة ، وشعور الناس بجلال هذا المنصب يدفعهم الى استعمال كل الوسائل لحمل الملك على تولية قاض اوعز له كما حدث في عزل ابن ابى الجواد ، وتولية سحنون من بعده .

وكان القضاة العراقيون (الحنفية) لايجدون غضاضة في الاتصال بالامراء وزيارتهم في قصورهم، والتوجه لهم احيانا بالنصح والارشاد و بعضهم لا يبالسي بامتهان الرعية لسه ما دام يتمتع بعطف الامير وتأييسده .

حكى القاضى ابراهيم الكوفى قال:

« دخلت يوما مع الامير ابراهيم بن أحمد بن الأغلب الى جنان برقادة فيه ثمر قد طاب • فأخذ الامير بعض الثمر فناولني ايساه ، فأكلته ولم أقل شيئا • فالتفت الى وقال :

دخلت هذا الجنان مع القاضى عبد الله بن طالب فى مثل هـذا الحين ، فناولته من بعض ثمره ، فقال لى : أيها الأمير ! يجب عليك لله شكران ، بلغك الى غراسته ، ثم أكلت من ثمره ، فقلت له : وما هذا الشكر ؟ قال أن تصلى ركعتين ، فأمر ببساطين ، فصلينا ركعتين ، ثم قال : بقيت أخرى ، فقلت وما هى ؟ قـال : تبعث

بصدقة الى أهل الدمنة ( مستشفى القيروان ) فأن أهله أهل زمانة وضعف و قسال ففعلت و ثم قسال لى و بقى شكر آخر . قلت و وما هو ؟ قال : تعزل من عمالك من كان جائرا ، و تجعل من يعدل فى الرعية ، قال : فأمرت بذلك و وسكت الامير لحظة ، ثم التفت الى وقال : ودخلت هذا الجنان مع غيره من القضاة و فلما ناولته من ثمره قال : الأمير يحب قاضيه ، والرعية تمتهنه و فانظر كم بيسن الرجليسن ؟ » و

لقد أراد الأمير الأغلبي · بما ذكره في هذا المقام بالمناسبة أن يبين للقاضي ابراهيم الكوفى · ان من وفق في احكامه من القضاة واجتهد في اعماله، نال حب الامير والرعيبة معا · ومن قصسر نظره وساء تصرفه منهم ، فقد النصير وامتهن ·

وما أبعد الفرق بين قاض ينصبح الأمير بالبر ، ويدعوه الى مراقبة عماله لعزل الجائرين منهم · وبين قاض يتملق الأمير ، ويشكوه امتهان الرعيسة ايساه ! ·

ومن أشهر علماء القيروان في عصر الأغالبة:

#### أسسد ابسن الفسرات

وهو خرسانی الأصل ، قيروانی الدار ، قدم القيروان مع الوالی محمد بن الاشعث ، وتلقی العلم فی تونس عن علی بن زياد ، ثم سافر الی المدينة فأخذ الموطأ عن مالك ، ورحل الی العراق ، فأخذ عن أبی يوسف صاحب أبی حنيفة الاسئلة التی كان يثيرها الحنفية ويضعون لها الأحكام ، فجردها أسد من أحكامها وعرضها علی مذهب مالك ودون ذلك كله فی كتابه ( الأسدية ) قيل انه يشتمل علی نحو ستة وثلاثين الف مسألة ، ثم عاد الی القيروان ، وتصدی للتدريس وتتلمذ عليه الكثيرون وفی طليعتهم سحنون ،

وفي سنة 204 ولى قضاء افريقية • ولما عزم زيادة الله بن الأغلب

على غزو صقلية ، طلب منه أسد أن يأذن له فى الحروج كجندى فأولاه قيادة الجيش وقال له : انى وليتك الامارة ولم أعزلك عن القضاء · فأنت قاض أميس ·

وخرج ابن الفرات من ثغر سوسة يقود عشرة آلاف مقاتل وحل بساحل صقلية ، فانبرى له أهلها واندلعت نار الحرب فاستمات اسد في مواطن كثيرة ، حتى استشهد متأثرا بجراحه في مدينة (سرقوسة) عاصمة صقلية ودفن بها وذلك سنة ١١٦٤ ٠

ومما يؤثر عن ابن الفرات : رأيه في الافتاء •

فقد سئل عن الرجل يسأل عن المسألة وهو يعرف اختلاف الناس في مثلها • هل يفتى بالأقاويل ، أو يستحسن أحدها فيفتى به • فأجاب :

د اذا كان من أهل النظر فلا يفتى بالقولين لأنه يدع السائل فى حيرة ، ولكنه يفتى بأحسن الأقاويل عنده · واذا كان من غير أهل التمييز ، فليخبر المستفتى بما روى عن العلماء ولا يتخير له ، ·

وسئل عن النبيذ أحلال هو أم حرام ؟ فقال :

« ان النبيذ أخبث الحبائث ، لا تقوم به عبادة ولا صيام ولا صلاة ولا جهاد ولا صدقة ، انما يقوم به مزمار أو عود أو طنبور ، فلو لم يعتبر تحليله من تحريمه الا بأخواته التي تقارنه لكفي ، •

وقال له يوما عبد الخالق المتعبد: ايا ابا عبد الله! جئتنا بالراى وتركت الآثار وما كان عليه السلف! فأجابه أسد:

« اما علمت أن قول أصحاب النبى، صلى الله عليه وسلم هو رأى لهم ، وهو أثـر لهم ، وهو أثـر لمن بعدهم » وكذلك التابعين هو رأى لهم ، وهو أثـر لمن أتى بعدهم »

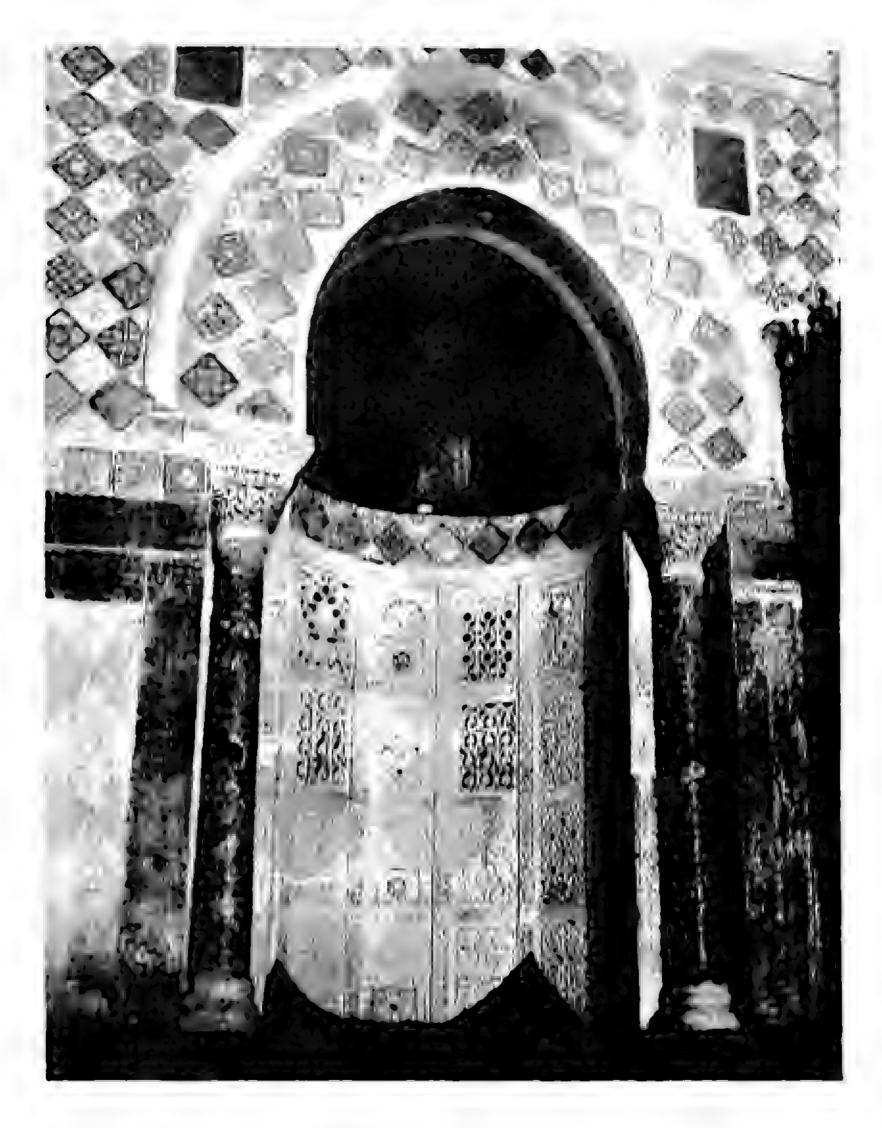

محراب جامع عقبة بنى في عهد زيادة الله الأغلبي بنائة وثلاثين قطعة خزفية فات رسوم بديعة معتلفة الاشكال ولها بريق معدني كبريق الذهب ولها بريق معدني كبريق الذهب وبداخل المحراب رخام ابيض منقوش او مغرم

## سحنيون

هـو عبد السلام بن سعيد • ولد بالقيروان سنة 160 ، وتلقى العلم بافريقية على أسد ابن الفرات • ثم رحـل الى الشرق فـزار الحجاز ومصر والشام ، وأخذ عن ابن القاسم وأشهب وابن وهب ، وابن الماجشون وغيرهم من تلاميذ مالك • وقد أعاد قراءة ما دونه أسد بن الفرات على ابن القاسم وصححه عليه ، ثم عاد الى القيروان والف « المدونة » التى أقبل الناس عليها في المغرب والأندلس •

ويعد سحنون في طليعة العلماء الافذاذ الذين نشروا مذهب مالك في افريقية اذ تخرج عليه كثير من العلماء ، ذكر ابن ناجي انهم بلغوا نحو السبعمائة • قال أبو العرب : « كان الذين يحضرون مجلس سحنون من العباد أكثر ممن يحضره من طلبة العلم ، وكانوا يأتون اليه من أقطار الأرض »

ولما ذاع صيته ورأى أبو العباس أحمد بن الأغلب تعظيم الناس اياه ، وتعلقهم به أولاه القضاء سنة 234 بعد محاولات عديدة ، وفي ذلك يقول سحنون :

« لم أكن أرى قبول هذا الأمر حتى أطلق الأمير يدى فى كل مسا رغبت وقد قلت له: أبدأ بأهل بيتك وقرابتك وأعسوانهم فسأن قبلهم ظلامات للناس وأموالا لهم منذ زمان طويسل اذ لم يجتسرىء عليهم من كان قبلى فقال لى: نعم! لا تبدأ الا بهم واجر الحق على مفرق رأسى وفكرت! فلم أجد أحدا يستحق هذا الامر ولم أجد لنفسى سعة فى رده » •

وكسان أول ما نظر فيه سحنون تنظيم الأسواق ـ وقد كان ينظر فيه الولاة دون القضاة ـ فجعل عليها الأمناء ، وأودع عندهم الودائع ، وكانت تودع في بيوت القضاة · وأدب على الغش ·

وكان يجلس للقضاء في بيت بناه بالجامع لهذا المغرض • حتى

صار الجلوس في ذلك البيت سنة لقضاة المالكية ، فاذا ولى القضاء حنفي هدمه ، واذا ولى مالكي اعاد بناءه وجلس فيه للقضاء ·

وكان سنحنون لا يهاب سلطانا فى حق حتى يقيمه عليه • ولما اكثر من رد الظلامات من رجال ابن الاغلب ، وابى ان يقبل منهم الوكلاء على الخصومة الا بأنفسهم ، شكوه الى الامير ابن الاغلب : بأنه يغلظ عليهم فارسل اليسه :

« ان فيهم لغلظة ، وقد شكوك ، وأرى مع فاتك من شرهم وان أكثر أهل العلم يبيح للمطلوب أن يوكل » •

فارسل اليه سحنون: « ليس هذا الذي بيني وبينك! وان حضور مؤلاء المعتدين بانفسهم للمخاصمة رادع لهسم عن التعدى من جهسة الأنفة » •

ولذلك كان ابن الأغلب يقول عن سحنون : انه لسم يركب لنا دابة ، ولا ثقل كمه بصرة ، فهو لا يخافنا .

روی احمد بن سلیمان الربعی احد تلامیده أن سحنونا كان یوما جالسا علی باب داره ، اذ مر به حاتم الجزری ومعه سبی سباه فقال سحنون لأصحابه: قوموا فائتوا بهم • فذهبوا وخلصوا السبی من حاتم وأتوا بهم • ففر حاتم ومزق ثیابه ودخل علی الأمیر فشنكا أمره • فأرسل الأمیر الی سحنون: أن اردد لی حاتم السبی • فقال سحنون: انهم أحرار ولا سبی علیهم • وقد أطلقتهم! فرد الأمیس الی سحنون: لا بد من ردهم! فابی سحنون وامسر بسجن حاتم فلحقه معتب أحد تلامید سحنون فقال: یا حاتم! لا تلق الشر بین فلحقه معتب أحد تلامید سحنون فقال: یا حاتم! لا تلق الشر بین المیر والقاضی ، وأعطاه من عنده سبعة دنانیر ، فتخلی عن السبی واخبر معتب سحنونا بذلك ، فامر باطلاق حاتم •

وتخاصم اليه رجلان من أهل العلم ، فأقامهما وأبى أن يسمع منهما وقال : استرا عنى ما ستر الله ،

ومين أقواله المأثسورة :

« اشقى الناس من باع آخرته بدنياه ، وأشقى منه من باع آخرته بدنيا غيره » •

« من لم تصلح له دنياه فسدت أخسراه » \*

ما أحب أن يكون عيش الرجل الاعلى قدر ذات يده ، ولا يتكلف اكثـر مـن ذلك » •

وقد توفى سلحنون سنسة 240 فرجت القيروان لموتبه ، ورثاه شعراؤها ومن بينهم عبد الملك بن نصر اذ يقول :

هُنتَــاكَ بَــرَّزْتَ يَــا سُحنــونُ مُنفـَــرِ دا

كسابيق الخيسل لمدًا بسان فسان قطعا فساد هسب فقيدا حبساك الله منتسم

وَاحْسُكُ مِنَ الخَيْرِ مَا قَدَ كُنْتَ مُزُدِّرِعا

ولعل من أبلغ التراجم لسحنون و ترجمة محمد بن الحارث الخشائي اذ يقول:

وقدم سحنون افريقية بمذهب مالك ، واجتمع له من ذلك فضل الدين والورع والعفاف ، فبارك الله فيه للمسلمين ، ومالت اليه الوجوه ، وأحبته القلوب ، وصار زمانه كأنه مبتدأ قد انمحى ما قبله ، فكان أصحابه سرج أهل القيروان ... ابنه عالمها وأكثرهم تأليفا ، وابن عبدوس فقيهها ، وابن غافق عاقلها ، وابن عمر حافظها وابن جبلة زاهدها ، وحمديس أصلبهم في السنة وأعداهم للبدعة ، وابن جبلة زاهدها ، وحمديس أصلبهم أو ابن مسكين أرواهم للكتب والحديث ، وأشدهم وقارا وتصاونا ، كل هذه الصفات مقصسورة على وقتهم » .



سامن بدائع الفن الاغلبى : منبر جامع عقبة يتركب من نحو ثلاثمائة قطعة من خسب الساج ، وقد نقشت عليها اشكال بديسة من الزخارف المختلفة التي لاتتماثل فيها قطعتان ولم يزل المنبر العجيب مصدرا تؤخسة منه رسوم الزرابي القيروانية الشهيرة

## محمد بن سمحنون

ولـ بالقيروان سنة 202 وبها توفى سنة 256 وكان ذكيا ألمعيا منذ صباه وقال سحنون يوما لمعلمه: « لاتؤدب الا بالمـدح ولطيف الكلام ، فانه ليس ممن يؤدب بالضرب والتعنيف ، وانى لارجو ان يكون نسيج وحده ، فريد اهل زمانه » و

وكان سريع الجواب حاضر البديهة: روى انه ناظر أبا سليمان النحوى وكان يقول بخلق القرآن ويذهب الى الاعتزال ، فقال له ابن سحنون أرأيت كل مخلسوق هل يسذل لخالقه ؟ فسكت ابو سليمان ولم يحر جوابا ، فسئل ابن سحنون أن يبين لهم معنى سؤاله هذا فقال: ان قال: ان كل مخلوق يذل لخالقه فقد كفر ، لانه جعل القرآن ذليلا ، اذ يذهب الى انه مخلوق ، وقد قال الله عز وجل : « وانه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد » وان قال: انه لا يذل فقد رجع الى مذهب أهل السنة ،

ومما يؤثر عن محمد بن سحنون موعظة كتبها الى أحد أمراء بنى الأغلب جاء فيها:

« لقد قلدت أمرا عظيماً ، ولكل الخلق فيك نصيب ، قد اشترك فيك العدو والصديق ، فخلص نفسك من وثاقها بأن تملأ الأرض عدلا كما أمرك الله سبحانه ، واعلم ان الذي ملكك أمر عدوك ، وأدال عليه ، وأذله بين يديك ، هو الله ربك وربه ، يديل الأمدور

بينك وبينه في الدنيا ، ثم يتولى الحكم بينك وبينه يوم القيامة · فيأخذ منك له بمثاقيل الذر والخرذل ... الى أن يقول :

فاتر رضى الله عز وجل على رضى عباده ، ولا ترض عباد الله بسخطه ، فانهم لن يغنوا عنك من الله شيئا ، وأنزل كتابى هذا منك بمنزلة من مرض أبوه ، فهو يسقيه من الدواء ما يكره رجاء منفعته ، وهو به بار ، وعليه شفيق ، •

وقد ذكر الدباغ فى معالم الايمان : أنه لما توفى ابن سىحنون رثاه أكثر من ثلاثمائة شاعر ، وان مرثية من هذه المراثى لأحمد بن أبى سليمان قد بلغت ثلاثمائة بيت ، ومما جاء فيها :

ألاً أينها النَّاعِي الذي حَلَّبَ الاَسَى وَأُورُتُنَا الاَحْسَرَانِ لا كَنْسَتَ نَسَاعِيسَا

نتعيثت إمسام العسالمين منحمسدا

وَقُلْتَ : مَضَى مَن ْ كَانَ للدِّينِ رَاعِيا

ومن "كتان حبسرا عاليما ذا فتضيلته

تَقَيِّنًا رَضِيًّا طَاهِبِرَ القَلْبِ زَاكِيسِا

وَ قُلُتَ : ابن سُحننُون مَضَى لِسَبِيلِهِ

وأبصر ثنه حقاً كمسا قلست ماضيسا

فتغسّادر أهسل القيسروان بسوح شسسة

وكتَسان لهمُ أنسا وخيلاً مُواتيسا

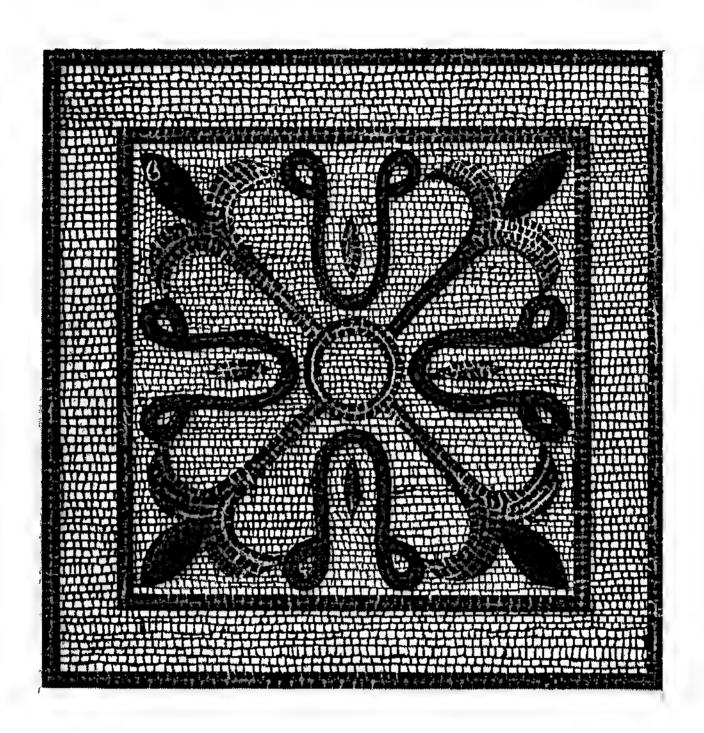

فبسيفساء اغلبية بانقاض وقساعة

ثم الى جانب هذه الحركة العلمية الدينية الزاخرة التى لاقت من عناية عامة الناس وتقديرهم خير مشجع ، كانت هنالك حركة فى علوم الطب والفلسفة والرياضيات لاقت من عناية امراء الاغالبة واهتمامهم ما جعل القيروان كعبة القصاد ، يؤمها طلاب المعرفة من المغرب والأندلس والسودان ، ففى سنة 265 أسس الأغالبة بمدينة رقادة بيت الحكمة، واسندوار ئاستها الى ابى اليسر الشيباني (I) وجلبوا اليها الكتب اليونانية واللاتينية ، وقام على ترجمتها قساوسة استقدموا من صقلية وغيرها لهذا الغرض ، وأعانهم على تعريبها افريقيون متضلعون في العربية ، ومن أشهرهم أبو سعيد الصيقل المنتقون متضلعون في العربية ، ومن أشهرهم أبو سعيد الصيقل المنتقون متضلعون في العربية ، ومن أشهرهم أبو سعيد الصيقل المنتقون متضلعون في العربية ، ومن أشهرهم أبو سعيد الصيقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتفل المنتقل المنتقل المنتقل المنتقل المنتفل المنتقل المنتال المنتقل المنتفل المنتفل المنتقل المنتقل المنتقل المنتفل المنتفل المنتفل المنتقل المنتفل المنتفل المنتفل المنتفل المنتقل المنتفل المنتفل

كما استقدم من المشرق عدد من الأطباء انتصبوا للتدريس ببيت الحكمة ، امثال اسحق بن عمران ، وتلميذه اسحاق بن سليمان الاسرائيلي وقد ذكر الاستاذ حسن حسني عبد الوهاب : أن من تلاميذ هذا الرعيل اسرائيلي يدعي « نسيم بن يعقوب القيرواني » نبغ في علم الهيئة والميقات ، حتى كانت الاسئلة ترد عليه من يهود العراق في المشرق ، ومن الاندلس والمغرب ، يستفتونه في توقيت المواسم الدينية ، اذ لم يكن بينهم من هو أعلم منه بهذا الشان وقد أنجب هؤلاء الوافدون من الأطباء وغيرهم علماء من أهل البلاد مشل أحمد بن الجنزار وقد المهنور وقد وفيرهم علماء من أهل البلاد مشل المهنور وقد المهنور وقد وفيرهم علماء من أهل البلاد مشل

#### اسحاق بن عمران

وهو بغدادى الأصل ، مسلم النحلة ، استقدمه الى افريقية زيادة الله بن الأغلب ، وأعطاه كتاب أمان بخط يده أنه متى أحب الانصراف الى وطنه انصرف ، وكان طبيبا حاذقا خبيرا بتركيب

<sup>(1)</sup> هو ابراهيم بن احمد الشيباني المعروف بالرياضي . اصله من بغداد ، واستقر بالقيروان بعد أن طاف العالم . وجلب اليها الكثير من كتب المشارقة . ومن تأثليغه سراج الهدي

الأدوية ومواطن العلل ، وبه ظهر الطب في المغدرب واستوطن القيروانوالف في الطب كتبا كثيرة منها كتابه المعروف بـ ( نزهة النفس ) وكتاب « الأدوية المفردة » وكتاب في « الفصد » وكتاب في « النبض » وكتاب جمع فيه آراء أبقراط وجالينوس في الشراب • ومما يروى : أن اسحق نهى يوما زيادة الله بن الاغلب عن شرب لبن مريب وكان مصابا بعلة « النسمة » وهي ضيق النفس ، فنفي عنه التخوف طبيب اسرائيلي ، فشربه • وفي الليل غرض له ضيق النفس ، حتى اشرف على الموت ، فارسل الى استحق لمعالجته فقال : لقد نهيته فلم يقبل مني ! ولم يقبل على علاجه الا بعد ان ،خذ الف مثقال • ولما شفى الامر قال: لقد: باع استحق روحي في البدءاقطعوا رزقه • فلما قطع عنه الرزق خرج الى موضع فسيح من رحاب القيروان، وجعل يكتب للناس وصفات الادوية كل يوم بدنانيس ، فقيل لزيادة الله: عرضت لاسبحق الغنى! فامر بسجنه ، فتبعه الناس هنالك ، فامر بقتله وصلبه • وكان مما قاله لزيادة الله قبل ان يقتل « والله انك لتدعى بسيد العرب وما انت لها بسيد ، ولقد سقيتك منذ دهر دواء ليفعلن في عقلك! » \*

### اسحاق بن سليمان الاسرائيلي

قدم من مصر وسكن القيروان ، ولازم اسحاق بن عمران وتتلمذ له وكان مع حذقه في صناعة الطب بصيرا بالمنطق ، متصرفا في ضروب المعارف وقد عمر طويلا ولم يتزوج · قيلله يوما : ايسرك ان يكون لك ولد ؟ قال : أما وقد صدار لي كتداب « الحميات » فلا ! ومن أشهر تاليف ايضا « المدخل الي المنطق » و « المدخل الي صناعة الطب » ·

قال ابن الجزار في كتاب اخبار الدولة «حدثنى اسحق بن سليمان المتطبب قال: «لما قدمت من مصر على زيادة الله بن الاغلب وجدته مقيما بالجيوش في الاربس ، وقد كان بعث فى طلبى ، وارسل الى بخمسمائة دينار تقويت بها على السفر ، فادخلت عليه ساعة وصولى ، وسلمت بالامرة ، فرايت مجلسه قليل الوقار ، والغالب عليه حب اللهو وكل ما يحرك الضحك ·

ولما وصل داعية المهدى ابو عبيد الله الصنعانى الى رقادة ادنانى ، وقرب منزلتى ، وكنت اعالجه بدواء فيه العقارب المحرقة · فجلست ذات يوم مع جماعة من كتامة ، فسألونى عن صنوف من العلل · فكلما اجبتهم لم يفقهوا قولى · فقلت لهم : انما انتم بقر ! ولبس معكم دن الانسانية الا الاسم · فبلغ الجبس الى عبيد الله ، فقال : والله لولا عذرك بانك جاهل بحقهم لضربت عنقك ، فرايت رجلا شأنه الجد فيما قصد اليه ، وليس للهزل عنده سوق » ·



مسجد الثلاثة ابواب اسبه بالقيروان محمد بن خيرون المعامرى الاندلسى سنة 252 ه . حسبا يستفاد من كتابنه المقرشة على الواجهة وفي سنة 844 ه . احدثت صومعنه ، وادخلت على بيت الصلاة اصلاحات مع المحافظة على واجهته المنقوشة

# الحركة الادبية

لم يكن حظ افريقية من الادب كبيرا في العصر الاغلبي بالقياس الى حظهما من العلوم الدينية ، وذلك لانصراف النابهين من رجمال الفكر الى علوم الشريعة ، شعورا منهم بان افريقية لم تزل في مسيس الحاجة الى نشر تعاليم الاسلام ، وتنظيم الحياة الاجتماعية الجديدة على اصول الدين ، ثم لما وقر في نفوسهم من تقدير الناس للفقهماء والمحدثين ،

ومن ثم كان شعرهم تغلب عليه طريقة العلماء ، وتدور معانيه غالبا حيول الزهد والتصبوف القريب الواضح ، مما يذكرنا بشعر ابسى العتاهية ، فلم ينطلق كما انطلق الشعر في المشرق من قيود الالتزام التي كبلته عن التحليق في الاجواء البعيدة التائهة! التزام الشاعس بما التزمت به بيئته من تقشف وزهد وتقاليد ، وذلك لما كان لسلطة الدين الروحية من اثر عظيم في اتجاهات الناس وميولهم ونزعاتهم واساليب عيشهم ، لذلك نرى المراثي قد طغت على سائر الاغراض الاخرى للشعر حتى لكان القريحة لا يوقد زنادها غير الموت ، فاذا ما تحلل الشاعر من قيود البيئة وتأثيرها ، وتغنى بالحياة وجمالها عاد سريعا الى ذم الدنيا والزهد في الحياة .

حكى ابو اسحاق الرقيق ان الشاعر بكر بن حماد كان ينتجمه ابراهيم بن الاغلب ويمدحه بغرر القصائد ، فغدا يوما الى رقسادة بمديح له ، وقصد الفتى « بلاغ » خادم الامير فقال له الفتى : انه مصطبح فى جنان قصره مع الجوارى ولا يصل اليه احد \* فارتجل بكر ابياتا كتبها فى رقعة ومن هذه الابيات :

خلَقُ تُ الغَدوانِي للسرِّجَالِ بليسة " فهُ من منوالينسا وَنَحْنُ عَبِيدُهُمَا إذا مَا أَرَد ْنَا الْمُور ْدَ فِي غَيْر حِينِهِ الْهُ وَلَا مَا أُرَد ْنَا الْمُور ْدَ فِي عَيْر حِينِهِ فِي كُمُلُ حِين خُدُودُهَا

وكتب تحت هذه الابيات:

فسان تسكسُن الوَسَائيلُ أعسُوزَتنيسي وَرَّدُ الخُسسدُودِ فسان وسسائيليسي وَرَّدُ الخُسسدُودِ

وبلغت الرقعة الى الامير ، فلما قرأها دفعها الى الجوارى فأنشدنها واظهرن سرورا بها وشفعن اليه حتى خرج الى بكر بن حماد بصرة مختومة فيها مائة دينار ، ولكن سرعان ما قطع هذا الشاعر صلت بالماضى وذكرياته ، وانقلب الى واعظ يزهد فى الحياة ويذكر بالموت فيقول :

زُورُوا مَنَسَازِلَ قَسَوْم لا يَسَزُورُنَسَا لَفَسِي غَفَلْتَة عَمَّا يُقَسَاسُونَسَا لَفَسِي غَفَلْتَة عَمَّا يُقَسَاسُونَسَا لَوْ يَنْطَقُونَ لَقَالُوا : الزَّادَ وَيَنْحَكُم ُ ! لَحَسَ لَمَ اللَّهُ وَلَا اللَّحِيلَ فَمَا يَرْجُو المُلاَ قُونَا المَلَوْتُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَنْحَسَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَنْعَلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

ويقسسول:

مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ الللِّلْمُ الللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللِّلْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ اللِّلْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ الللِّلْمُ اللللِّلْمُ الللِّلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللِّلْمُ الللِّلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ اللل

بَیْنَا تَرَی المَرْءَ فی لَهُو وَفی لَعَبِ حَتَّبِی تَسَرَاهُ عَلَی نَعْسِش وَأَعْسُوادُ هَنَذِی أَبِنَا بِنَکْسُرُ دُنْیِنَانَا مُنْغَصِّسَةً

فيهسا حسز آزات أحشاء وأكبساد فيهسا على سفسسر فيكلننا واقيف منها على سفسسر وكلنسا ظلاعين يحدد بيه الحسادي

و تسسب طباطيس يتحسد بيد الحساري في المساوي في المساوي في المسار في المساوي الم

فسرائيع فسارق الاحباب أو غساد

المسوتُ يَهَدُمُ مَا نَبُنيهِ مِن فَسَرَحِ فَاللَّهُ يَا يَكُرُ بُن مَا نَبُنيهِ مِن فَسَرَحِ فَمَا انْتَظَارُكَ يَا بَكُرُ بُن مَسَادٍ ؟

نحن نعلم ان الكثيرين من شعراء المجون يسلكون سبيل الانابة الى الله متى اعوزتهم القوة وذبلت زهرة شبابهم ، ولكن قل ان نرى منهم هذا الافراط في الزهد الذي يستكين اليه بعض شعسراء افريقية ، وكل ذلك مرآة للبيئة الدينية في القيروان ، تتجلى فيها نظرة الناس للحياة من خلال الدين

فهذا ابو عقال غلبون بن الحسن من عائلة امراء بنى الاغلب نشأ بالقيروان فى احضان الرفاهية والترف ، وكان شاعرا ماجنا مفتونا بالنساء، يحضر الاعراس والما تم متنكرا بزى النساء لينظر اليهن، ينهلب هو الآخر زاهدا يرفض الدنيا وهو لم يزل فى ريعان الشباب ويهاجر الى مكة ويتفرغ للعبادة ، ولما ناشدته اخته ان يعود الى القيروان لترى وجهه قبل الموت ، راسلها: « ما كنت ادع بلدا عرفت الله فيه ، واعود الى بلد عصيت الله فيه » ، فلم تتمالك اخته ان قدمت مكة فى موسم الحج واقامت معه الى ان توفى ، فكتبت على قبره من شعرها:

ليست شعسري ما السذي عاينته والمسوم مع نفسي الوسس المعدد طول الصوم مع نفسي الوسس واغتيسراب النه فس عسن أو طانيها والتخسلي عسن حبيب وسكس والتخسلي عسن حبيب وسكس في وجسدي به عليه النس في وجسدي به عليه أن أجسن أن أجسن وحمد التسري وجسوه في التسسري عليه المحسن الحسن المحسن المحسن

## ومن شعر غلبون بن الحسن في الزهد:

رضيت بيد ون الكفاية فرنا وبيالله مين كل خلق عمادا فاضحتى الملكوك وأهل النعيم أقسل البسريسة عندي عيدادا وأسقطت كومي عن العالمين فمن شاء ود ومن شاء عسادى ولسم أر عيشا كعيش القنسوع ولسم أر ميشل ليي زادا

هذا وقد تناول الشعر في العصر الاغلبي اغراضا اخرى ، ولكنه لم يبلغ فيها من الكثرة ما بلغه في الرئــاء ، او الزهد · ومن بينهـا الفخر كقول ابي العباس بن ابي عقال الاغلبي :

أنسا ابن الحسر بربتنسي وليسدا إلى أن صسرت ممتليسا شبسابسا لعسمر أبيك مسا إن عبث قسوميي ومسا أخشسي بقسوميي أن أعسابسا بنيست لهسم مسكارم باقيات إذا مسا صسارت الدنيسا خسرابسا

## وكقول ابراهيم بنالاغلب:

ما سار عز مي إلى قوم وإن كثروا إلا رمنى شعبتهم بالحزم فانصدعا ولا أقول إذا ما الامر نازلنسي يا لينة كان مصروفا وقد وقعا حنشى أجليه قهرا بمعتسرم كما يُجابي الدعي بدر إذا طلعا

ومن اشهر شعبراء هذا العصبير:

## احمد بن سليمان الربعي

ولد بالقيروان سنة 204 وتوفى بها سنة 291 ·

نشأ في طلب العربية والشعر ثم اقبل على الفقه · فأخذ عن سلحنون وغيره من علماء القيروان · وقد لازم سلحنونا عشرين سنة فتأثر بسيرته واخلاقه وغلب عليه الزهد والورع ·

ولمسا توفي محمد بن سحنون رثاه بقصيدة تشتمل على ثلاثمائة بيت جاء فيها:

لقسد حسل من قلبي مصاب محمسد بيوتجند نقتى نتوميي وغيتسر حاليسا

فلَسَو أنسَّه يُفسدى من المسوت والبسلسي

لَكُنْسَت لَسه دُونَ البَسريسة فاديسا

يَقُمُولُ بُنَسَى ، حين أنكسر حاليسا

وَأَبْصَرَ دَمُعْسَى فَسُوقَ خَلَدًى جَسَارِ يَسَا

أراك أبيي - في الليل - ساه ر مقالسة

وتصبح مشغسولاً عن الطّعسم طاويسا

أمسالاً رُز نست ، أم أصابتسك علسبة

فأصبك عانيا ؟

فَقُلْتُ لُهُ : مَالِي سَلِيمٌ ، وَلَيْسَ بِسِي.

سقسام فأبغسي للسقسام مسداويسا

فقَد ثَ لِمسَا أَرْجُسُوهُ فِيسِكَ رَجَسَالِيسَا

ومن شعب مفي الزهبد:

تركنت تكاليف الحياة لاهلها

وجانبتها طكوعا فتجانبني السردي

أرّانيسي بيحتمد اللّه في المال زاهدا

وَ فِي شَرَفِ الدُّنْسِا وَ فِي العِـزُّ أَزْ هَـدا آ

وقد ذم قوم ما فعلت جهسالة وقد ذم قوم ما فعلت جهسالة وقد ذم قوم ما فعد وامع الجهال بالجهل أحمدا ولو فعموا رأيسي وأمسري لابتصروا

#### عیسی بن مسکیس

هو احد اعلام القيروان الذين اخذوا عن سحنون وتأثروا به ارتحل الى المشرق فتلقى العلم عن كبار العلماء ثم عاد الى القيروان يبث العلم ، ويدعو الى الحكنة والموعظة الحسنة ، وكبان الى حذقه في العلوم الشرعية شاعرا مطبوعا ، وقد ولى قضاء القيدروان في عهد ابراهيم بن احمد بن الاغلب ، وتوفى سنة 295 عن سن تناهز الثمانين ، ومن حكمه الماثورة ،

من اطلق طرفه كثر اسفه ... في تقلب الاحوال علم جواهر الرجال من حصن شهوته صان قدره ... بحسن الثناء تسهل المطالب ... كفاك ادبا لنفسك ما كرهته لغيرك ... قارب الناس في عقولهم تسلم من غوائلهم .

ومن شعره يتحسر على الشبساب:

لتعتمسري يا شبابيي لسو وجد تدك

بما ملككت يديني لارتجعتك

وَلَوْ جُعِلَتْ لِي الدُّنْيَا ثَـرَابـا

ومَا فيها علينك لتمسا وهبتسك

فَهَد ثُلُكُ فَافْتُهَد ثُنُّ لَلَّذِيذَ نَسُو مِي

وَطِيبَ مَعْيِشَتِي لَمَنَّا فَقَدَ أَتُسَكُ \*



مطعة من مسحف مخطوط بالنحب على رق الزق من الار المكتبة العتيقة بجامع عقبة وقد كتب في هذه الصفحة

ادايتم أن جعل الله عليكم الليل والنهار سومه الى يوم القيامة من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه إفلا تبصرون ومن وحده جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتنوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول اين دركالي الذين كنتهم تزعمون ونزعنا من كل إمة شهيدا فقلنا حاتوا برهائكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون . أن قادون كان من قوم موسى فيغى عليهم واتيناه من الكنوز ما

# سقوط الدولة الاغلبية

لما اشتدت ريبة الخلفاء العباسيين في العلويين ومن ينتمي اليهم من فرق الشيعة بعد الانتفاضات التي حصلت من بعض زعمائهم في المدينة والبصرة امتال محمد بن عبد الله المعروف و بالنفس الزكية ، واخيه ابراهيم ، اضطر بنو العباس الى نبذ فكرة التشيع التي أسسوا عليها دولتهم و فكان رد فعل العلويين اثارتهم الشغب ومحاولتهم قلب الدولة العباسية .

ففى سنة 169 • خرج ادريس بن عبد الله الشيعى الى المغرب يبث مذهب الشيعة فى صبغة دينية ، حتى التفت حوله جموع البربر وبايعوه بالخلافة • فاسس هناك دولة الادارسة • فما وسم الرشيد الا ان بعث بافريقية دولة الاغالبة ، كما يفعل من رأى حريقا بجزء من داره ، فيفصل بين ما تناولته النار وبين سائر الدار •

فكانت دعوة ادريس فى المغرب الى الشبيعة مؤذنة باحتلال شبيعي منتظر • سبيما وقد سنوا نظاما خاصا عرف بنظام الدعوة ، وبعشوا دعاتهم لى جميع الاقاليم الاسلامية شرقا وغربا •

ولما تهيا لهم الامر اشعلوا سار الثورة في الشرق على يد « القرامطة » فزلزلوا كيان الدعوة العباسية •

ثم قام على اثرهم الفاطميون بافريقية بعد ان مهد لهم احد دعاة الشيعة المقتدرين ابو عبد الله الصنعانى وقد ذكر ابن ديندر ان الصنعانى اخذ اسرار الدعوة الفاطمية عن ابن حوشب وارسله إلى المغرب فقدم الى مكة ايام الحج ، واجتمع باهل كتامة من المغاربة فجلس اليهم وحدثهم عن فضائل اهل البيت النبوى ، فانسوا به ومالوا اليه وسالوه عن قصده ، فاظهر لهم انسه يريد مصر قصد التعليم فسألوه الصحبة معهم الى بلادهم ، فاجابهم وقفل معهم الى المغرب دون ان يظهسر لهم مراده ، وكان في اثناء ذلك يسالهم عن خبسر بلادهم ، وعشائرهم الى ان احاط بها خبرة ، ولما وصلوا تنافس البربر

فى اقامته عندهم ، وقدمت اليه الوفود من كل ناحية • حتى اذا فشا امره ، وانتشر خبره، ارسل اليه زيادة الله الثالث جيشا عظيما لمقاتلته ومقاتلة من انضم اليه من قبائل البربر ، فالتقى الجمعان قرب الكاف ودارت الدائرة على جيوش بنى الاغلب ، وعندئذ جمع زيادة الله اهله وماله وفر الى المسرق •

واما الداعى ابو عبد الله الصنعانى فانه لما بلغه فرار زيادة الله دخل القيروان ، وأمن اهلها واستولى على مقاليد الحكم ثم عاد الى المغرب فانقذ مولاه عبيد الله المهيدى من معتقله بسجلماسة فلى المغرب الاقصى ، ونزل برقادة سنة 297 هـ فخرج اهلها للقائه وبايعوه ، فاستلم زمام الحكم وتلقب بامير المؤمنين ، واليه تنسب الدولة العبيدية ،

وقد تظافرت عدة عسوامل على سقوط الدولة الاغلبية كان من المها: تشريد ابراهيم الثانى الاغلبى لكثير من الجيوش العربية التى دخلت افريقية عند فتحها ، والتى كانت العضد الاقوى للسلطة العربية • ثم ما عرف به زيادة الله الثالث من عكوف على الحمس والملاهى واهمال لشؤون الدولة • وقد ذكر المؤرخون انه هو الذي اوعز الى ثلة من الصقالبة بقتل ابيه لانه سجنه على شرب الحمر • ولما اخذ البيعة بادر بقتلهم ليوهم الناس ببراءته ، كما قتل اعمامه واخاه محمدا ليستوثق من الملك •

ومن ناحية اخرى ، فسان الدولة الاغلبية خيبت آمسال البربر ولا سيما قبائل كتامة فيما انتهجته من سياسة عربية متعصبة ، وهم الذين طالما ساهموا في الفتوحات الاسلامية ، فتاقت نفوسهم الى ان يكون لهم حظ في الدولة ، وذلك ما يفسره انضمام قبائل كتامة الى الشيعسة ،







\_ خزف اغلبی عثر علیه بحفریات رقادة

# العام الساح

(-361-296)

#### انتصاب الدولة العبيدية

لم يدم هذا العصر اكثر من 65 سنة تعاقب فيها على الحكم اربعة من الفاطميين وهم: ابو عبيد الله المهدى، والقائم بأمرالله ابو القاسم واسماعيل المنصور ، والمعز لدين الله (الفاطمي) • لكن الثورات العارمة التى نشبت اثناء تلك المدة ، والتى ارتجت لها اركان افريقية من جراء الصراع المذهبي بين السنيين والشيعة ، وما نشاعن ذلك الصراع من احقساد كبتت حينا تحت عوامل الضغط ، ثم انفجرت فكانت المأساة ١٠٠

كلذلك جدير بان يوقف الباحث في تاريخ القيروان على مواطن القوة والضعف ، ويزوده بأغلى المواعظ واثمن العبر!

لم يكد ابو عبيد الله المهدى يستقر به المقام في رقدادة حتى الفي نفسه في وضع ينذر بالخطر ، ويبعث عن الفزع من كل جانب !

قبائل كتامة وزعماؤها ينظرون الى دولته ، وكانها دولة بربرية يجب ان تكون لهم فيها اليد الطولى ، اذ اليهم يرجع الفضل في انتصارها وانتصابها بافريقية ٠٠٠

داعية الشيعة وعضده الاقوى ابو عبيد الله الصنعاني اصبح حذرا متبرما تنبيء موافقة المريبة عما يضمره من مكس ...

اهل رقادة والقيروان ينظرون الى الشبيعة نظرتهم الى اهل الشرك ، ويتربصون بهم الدوائر ٠٠٠

كل هذه المخاوف اثارت الخليفة المهدى ، وحملته على استعمال كل الوسائل لارساء دولته حتى يأمن شبر الانتفاضات والحركات المفاجئة ، فقتل داعيته ابا عبيد الله ، واخاه ابا العباس ، وكتب للشيعة بالمشرق « اما بعد فقد علمتم محل ابى عبيد الله واخبه ابى العباس من الاسلام ، فاستزلهما الشيطان ، فطهرتهما بالسيف »

ثم افاض العطاء في كتامة وأقطعهم الاعمال ، بعد ان تخلص من

بعض زعمائها وقذف الرعب في القلوب ، اذ بطش بمن عارض دعوته من اهل القيروان ورقادة .

واتخذ لحراسته الوف العبيد من الروم والحبش •

وبذلك سكنت كل الحركات المعاديسة ، ولكن سكون الجو قبيسل العاصفة وقد احس فعلا بهاذا الخطير الكسامن في القيروان معقل اهيل السنية ، فقرر البعد عنها ، وخيرج يجسوس سواحل افريقية باحثا عن مكان امين يبني فيه قاعدة ملكه ، فانتهت به خاتمة المطاف الي شبه جزيرة تقع بين سوسة وصفاقس وقع اختياره عليها وأمر ببنائها هنالك وسماها « المهدية ، نسبة اليه

واول ۱۰ ابتنی منها سورها الغربی ، لسم مرسی المسدینة ، ودارا لصناعة السفسن •

وعندما تم بناؤها سنة 308 التقل اليها ، وجعلها قاعدة للخلافة العبيدية ، وابتئى بها جامعها الشهير ، وقصرا لولى عهده ابنه ابى القاسسم .

ولما تولى حفيده اسماعيل المنصور عاد الى القيروان وابتنسى بالقرب منها مدينة سماها « المنصورية » وتعسرف اليوم (بصبرة) واتخدها قاعدة للخلافة وذلك سنة 337 وقد نقل اليها المنصور اسواق القيروان ومصنوعاتها وانشأ حولها الحداثق والبساتين •



م الملاخل لرئيسي القديم لجامع المهدية الذي اسسمه في اواليل النصف الاول من القرن الرابع ه ، مؤسس المهدية أبو عبيد الله المهدي

#### ثورة صاحب الحمسار

ان من اعنف الثورات التي استفحل شرها بافريقية ثورة ابي يزيد مخلد بن كيداد ٠ يدعى « صاحب الحمار » نشأ بتوزر ، ولزم بهـــا مسجدا يعلم الاطفال ، وكان يركب الحمار ويلبس الصوف ، ويتظاهر بالورع والتقوى ، ويزعم انه يدعو الى الحق ، ويذب عن الدين ، ويقاوم بدعالشبيعة افخدعالبربر واستمال قلوبهم ، حتى قويت شوكته وتكاثر أتباعه ، فأرسلهم الى مدينة تونس ، ودخلوها عنوة ، وسبوا النساء ، وقتلوا الاطفال، ونهبوا الاموال، وهدموا المساجد، ثم تحولوا الى باجة فعاثوا فيها فسادا , وانتقلوا الى « فحص ابى صالح ، قرب زغوان ، فوجه اليهم القائم بامر الله جيشنا عظيما لمقاتلتهم ، فانهزموا شنر هزيمة وقتل منهم اربعة آلاف ، وأسر خمسمائة ، وشرد الباقون فأعساد أبو يزيد الكرة ، وهيأ جموعا اخرى ، قيل انها بلغت مائة الف بين فارس وراجل ، وزحف بهم الى القيروان ، فاستباحوا الحرمات ، وفتكوا . بأهلها وتوعدهم أبو يزيد معلنا وأن من تخلف منهم عن الجهاد معه حل دمه وماله ، فنفر معه الكثير تحت تاثير الخوف والارهاب ، وجعل يبعث سراياه الى جميع بلاد افريقية والحصون التي بها على البحر ، لنهسب ما فيها من اقوات وسلاح ، ثم بعث جيشا الى سوسة فحاصرها وزحف الى المهدية ، فأحكم حصارها زمنا طويلا حتى اشتد الغلاء ، وانتشرت المجاعة ، وعظم البلاء ٠

وفى تلك الاثناء توفى القائم بامر الله ، وتولى بعده ابنه المنصور ، فكتم موت ابيه ، وسنخر جهود الدولة للقضاء على ثورة الطاغية ابسى يزيد ، واستنفر قبائل كتامة ، وباشر معهم القتال بنفسه ، حتى شعت جموعه ، وظفر به مثخنا بالجراح ، فحبسه فى قفص ، وأمر أن

يطاف به فى القيروان ، ثم حمل الى المهدية وصلب على بابها وذلك سنة 336 · فثار بعده ابنه « فضل » فوجه اليه المنصور زيرى بن منساد فى جمع من قومه فقتلوه ·

ان هسنده الثورات التى نكبت افريقيسة فخربتهسا وشغلست اهلها وملوكهسا فترات طويلة عن الاخذ باسباب الحضارة والتقدم وقضت على الكثير من المنشات الحضرية والعمرانية واجتثت اصول الرفاهة التى لاتنبت ولا تؤتى ثمارها الا في ظبل الاستقرار والامن ، يؤاخذ عليها تاريخيا بعض قبائل البربر من ابناء افريقية الذين كانوا لسذاجتهم مرتعا خصيبا للدعاة الخارجين على الدولة وقد وصفهم ياقوت « بانهم اسرع خلق الله الى الفتنة ، واطوعهم لداعية الضلالة وأصغاهم لنمق الجهالة ، ولم تخل اجيالهم من الفتن وسفك الدماء فكم زاعم فيهم انه المهدى الموعود به فأجابوا دعوته ، ولمذهبه انتحلوا ، وكم دعى فيهم مذهب الخوارج فالى مذهبه بعد الاسلام انتقلوا ! »

#### انتقسال الخلافسة الى مصر

كثيرا ما حاول أبو عبيد الله المهدى اقناع اهل افريقية بالرأى فندب الى علمائها اعلام السيعة لمساجلتهم فباءوا بالفشل · فجنح الى القسوة واراقة الدما. ، فلم يتحول الناس عن رأيهم وحكمهم على التشييع بأنه مروق عن الدين ·

ذكر ابن ناجى فى معالم الايمان انه لما ملك بنو عبيسه القيسروان اجتهدوا فى تبديل مذهب اهل البلد، وجبروا الناس على مذهبهم بطريق المناظرة ، وقتلوا رجلين من أصحاب سحنون ، فارتاع الناس ، ولجأوا الى سعيد بن محمد الغساني المعروف و بابن الحداد » وكان من الفقهاء النابهين ومن أبرعهم فى الجدل والرد على الشبهات سه فقال : : لقد أربيت على التسعين ومالى فى العيش من حاجة ، وقتيل الخوارج خير قتيل ، ولا بد لى من المناضلة عن الدين حتى ابلغ فى ذلك عذرا ، وقتيل ، ولا بد لى من المناضلة عن الدين حتى ابلغ فى ذلك عذرا ،

ان ذلك يدلنا على أن المساجلات التي كانت تدور بين السنيين والشيعة كثيرا ما تعرض اهل السنة الى الاضطهاد والتنكيل ·

فهذا الفقيه ابو بكر محمد ابن اللباد ، لم يذعن لرأى القوم ولم يكف عن تفنيد حججهم ، فعوقب بالسجن وبقى به الى ان مات سنة 333

وهذا ابن الحداد يتكلم يوما عن السنة فيغضب لكلامه ابو موسى الشيعى ، ويقوم اليه بالرمح ليطعنه ، لولا ان ابا عبيد الله الشيعى يصده عن ذلك ويقول لابن الحداد : لاتغضب هذا الشيخ لانه يشور لغضبه اثنا عشر الف سيف ، فيجيبه ابن الحداد : ولكنى انا يغضب لغضبى الله الواحد القهار الذى اهلك عادا وثمودا واصحاب السرس وقرونا بين ذلك كثيرا .

وانقضت ايام المهدى فتولى بعده القائم والمنصور واستمرت الجيوش العبيدية تجوس خلال المغرب ، ولكن بدون جدوى ، اذ لاسبيل لدولة ان تفرض نفسها على شعب يقاطعها ويعيش في عزلة عنها ، وهذا هو الحافز على انتقال المعز لدين الله الفاطمي من افريقية الى مصر ، وقسد شبجعه على المضي في هذا العزم اختلال الامن في مصر ، واضطراب أحوالها بعد وفاة ملكها كافور الا خشيدى ، ثم ما عرف به احد مواليه ه جوهر الصفلي » من شبجاعة نادرة وبطولة فائقة ، وهو الذي شق بجيوشه المغرب الاقصى ، واستولى على فاس ، وأغرق من اعترض سبيله في لجة من الدماء ،

ويعلل بعض المؤرخين انتقال الخلافة العبيدية الى مصر بفقر البلاد وعجز مواردها عن القيام بشؤون دولة عظيمة ميالة الى حياة البنخ والترف ولكن هذا السبب لايؤيده التاريخ وقد ذكر ابن خلدون « ان جوهر الصقلى قائد جيش العبيدين لما ارتحل الى مصر استعد من القيروان بالف حمل من المال لارزاق الجنود ونفقات الغزاة ولاتنتهى اليوم دولة الى مثل هذا » ولما دخل جوهر بلاد مصر فرت الجيوش الاخشيدية فدخلها بدون مقاومة واختط الى جانبها مدينة سماها « القاهرة المعزية »

وفي سنة 361 خرج المعز من المنصورية في موكب حافل لم يعرف له مثيل ، وعهد لابي الفتوح بلكين بن زيرى من قبيلة صنهاجة البربرية بامارة افريقية جزاء ما قدمه هو ووالده زيرى من خدمات في سبيل تدعيم الدولة العبيدية ، وأوصاه بثلاث : أن لا يرفع السيف على البربر وأن لايرفع جباية على البادية ، وأن لايولى أحدا من أهل بيته حتى لايروا أنهم أحق بهذا الأمر منه ،

ثم جعل على صقلية حسن بن على ، ولم يجعلها في حوزة ابي الفتوح حيطة منه ، وحذرا من السيطرة البحرية ان أصبحت لغيره · كما جعل على طرابلس عبد الله بن يخلف الكتامي ·

وقد علق ابن خلدون على حدث انتقال الخلافة الى مصر فقال :

« وكان هذا آخر عهد العرب بالدولة والملك في افريقية واستقلت كتامة بالامر من يومئذ ، ثم من بعدهم برابرة المغرب ، وذهب ريح العرب ودولتهم من المغرب وافريقية »



استشهد صاحبه في نفس السنة التي هاجم قيها صاحب الحمار مدينة القيروان . وقد نقش غليبه :

بسم الله الرحمن الرحيم ، قل هو الله احد ،الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفارًا احساد

هذا قبر على بن حباسة الربعسى استشهد يوم الاثنين لسبعة ايام بقين من شهر صغر من سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائية . مات وهو يشهد ان لااله الا الله وحده لا شريك له . وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسِبلم وان الجنة حق والنمار حق والبمث حق وان الساعة آتية لا ربب فيها وان الله يبعث من يموت

### الحركة العلمية

ومما ابتدعه الشيعة في الدين قولهم بعصمة الايمة من آل فاطمة و فكان من دعاء ايمتهم في خطبة الجمعة « اللهسم صل على محمد النبي المصطفى ، وعلى على المرتضى ، وعلى فاطمة البتول ، وعلى الحسن والحسين سبطى الرسول ، وعلى الايمة الرائسدين آباء أمير المؤمنيس الهاديس المهديين » وقد روى ابن ابى الضياف أن عبيد الله المهدى جمع الفقهاء في رقادة وأمر أن يضاف هذا الدعاء في الجمع والاعياد

« اللهم صل على عبدك ووليك وخليفتك القائم بأمر عبادك في بلادك أبى محمد عبيد الله الامام المهدى بالله ، أمير المؤمنين ، كما صليت على آبائه خلفائك الراشدين المهديين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون اللهم وكما اصطفيته لولايتك واخترته لخلافتك ، وجعلته لدينك عصمة وعمادا ، ولبريتك موثلا وملاذا فانصره على أعدائك المارقين ، وافتح له مشارق الارض ومغاربها كما وعدته ، وأيده على العصاة الضالين ، انك أنت الحق المبين »

ومن آراء الشبيعة في الدين أن له ظاهرا وباطنا وأن لنصوصه معنى صريحا ومعنى مؤولاً • وفي ذلك يقول المؤيد الشبيرازي داعي الدعاة ؛

ورُب معننى ضمّة كلام كميشل نسور ضمّة ظلام المعاقل بناق بقاء الحب في السنابل في معقل من أحرز المعاقل وإنسمًا بناب المعاني مفقدل مفقدل واكشر الأنبام عنه عفه غفل المناب المعاني مفقدل واكشر الأنبام عنه غفل المعاني منقفدل واكشر الأنبام عنه غفل المناب المعاني منقفدل المعاني ا

ومن نظرياتهم أن الانبياء اصحاب الشرائع انما هم لسياسة العامة ، وأن الفلاسفة هم انبياء حكمة الخاصة

ومن ثم كان لدعوة الشيعة مجالس للعامة ومجالس للخاصة .
ورد في صبح الاعشى أن المعز الفاطمي قال لداعي الدعاة في كتاب له:
« صن اسرار الحكم الاعسن أهلها ، ولا تبذلها الالمستحقها ،
ولا تكشف للمستضعفين ما يعجزون عن تحمله ، ولا تستقل افهامهم 
بتقبله .

ولا تلق الوديعة الالحفاظ الودائع ، ولا تلق الحب الا في مزرعــة لا تكدى على الزراع ، وتوخ لغرسك أجل المغارس ،

فاين مذهب مالك المحدود بالنقل ، وما امتاز به من التزام القرآن والحديث ، وتجنب التأويل ما أمكن ، والاقتصاد في القياس ، وتقديم النقل على العقل في القضايا والاحكام ، من مذهب الشيعة المتشعب ، وما اعتمده من اصول غريبة ، وتأويلات بعيدة ، وباطنية غامضة ٠٠٠

ثم ما اشد الفرق بين فقهاء القيروان الذين أخذوا على انفسهم الاقتداء بمالك في كل شيء ، والعمل بما كان يوصى به ، وبين فقهاء الشيعة الذين يظهرون في أثواب مختلفة ويحادثون كل طبقة باللغة التي يفهمونها ، ويحتكمون الى العقل والقياس ويبررون كل مسعى يهدف الى طاعة أمرائهم ، وكل عمل يرمى الى نشر مذهبهم ١٠٠٠

قال ابن هانيء في مدح المعز:

لَـوْلاك لـم في يَكُن التَّفَكُّـرُ وَاعظــا وَالقيبَـاسُ دَليــلا

# لَوْ لَمْ تَكُنُ سَكَنَ البِلاَدِ تَضَعَضَعَتُ وَتَكُنُ سَكَنَ البِلاَدِ تَضَعَضَعَتُ وَتَكُنُ سَكَنَ البِلاَدِ وَتَضَعَضَعَتُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الله

ولعل مما تجدر الاشارة اليه أن السيعة وان لم تجد بافريقية تربة خصبة لانمائها ، لاعراض معظم فقهاء القيروان عنها ، فقد وجدت من بعض فقهائها آذانا صاغية وقلوبا واعية ، فتشيعوا ووقفوا على اسرار تعاليم السيعة ، وبرعوا في الدعوة اليها والتاليف عنها ، ولما انتقل المعز الى القاهرة خرجوا مع ركبه ، وكان من أشهرهم عبيد الله بسن الحسن القيرواني الذي صار أحد زعما الاسماعيلية وقد كتب الى احد دعاة المذهب : «اذا ظفرت بالفلسفي فاحتفظ به ، فعلى الفلاسفة معولنا»

ثم النعمان بن محمد بن حيون الذي كان مالكي المذهب ثم انتقل الى مذهب الامامية · وتولى قضاء مصر هو وأولاده عهدا طويلا في الحكم الفاطمي ·

ویذکر ابن زولاق آنه آلف لاهسل البیت اسن الکتب آلاف آوراق باحسن تألیف و آملح سبجع و کان فی غایة الفضل من أهل القرآن والعلم بمعانیه معالما بوجوه الفقسه وعلم اختلاف الفقهاء وباللغة والشعر معارفا بایام الناس مع عقل وانصاف وله ردود علی المخالفین له و د علی ابی جنیفة ومالك »

ثم ابنه محمد بن النعمان فقد تولى قضاء مصر فى عهد المعسن والعزيز ، وكان واسع العلم فى الفقه والتاريخ والنجوم ، يزدحسم الناس على سماعه .

ثم ابنه عبد العزيز بن محمد بن النعمان ، فقد كان من أعلم الناس بفقه الامامية • ذكر ابن كثير : « انه الف في العقائد الشيعية الكتاب المسمى « البلاغ الاكبر والناموس الاعظم » وقد رد على هذا الكتاب ابو بكر الباقلاني » •

وبالجملة فقد نشطت الحركة العلمية في العصر العبيديي واتسمت بالحيوية وذلك بفضل الجدل والمناظرة ، ثم ازدهار بيت الحكمة التي واصلت ادا. رسالتها العلمية منذ أن أنشأها الاغالبة ، الى أن نقسل الفاطميون تراثها العلمي بانتقال خلافتهم الى القاهرة ، ورحل معهم من رافقهم من علماء افريقية .

ورد في خطط القريزى: أنه كان بقصر الخليفة الفاطمي العزيز بن المعز لدين الله أربعون خزانة فيها من أصناف الكتب ما يزيد على مائتى الف كتاب في الفقه والنحو واللغة والتاريخ والتنجيم والكيمياء و ومن بينها خزانة تحوى ثمانية عشر ألف كتاب في العلوم القديمة كالفلسفة والطب والالهيات عدا الكتب الاثرية التي كتبت بخطوط مؤلفيها وقد أسس الحاكم بأمر الله الذي تولى الخلافة بعد العزيز دارا حمل اليها الكتب من خزائن القصر ، وفتحها لسائر الناس ، ممن يؤثر التعلم او قراءة الكتب ، وسماها دار الحكمة والتعلم او قراءة الكتب ، وسماها دار الحكمة والتعلم الوقراءة الكتب ، وسماها دار الحكمة والتعلم الحكمة والتعلم الوقراءة الكتب ، وسماها دار الحكمة والتعلم الوقراءة الكتب ، وسماها دار الحكمة والتعلم الوقراءة الكتب ، وسماها دار الحكمة والتعلم الوقراءة الكتب والتعلم المائن القصر والتعلم الوقراءة الكتب والتعلم التعلم الوقراءة الكتب والتعلم التعلم الوقراءة الكتب والتعلم الوقراءة الكتب والتعلم الوقراءة الكتب والتعلم التعلم التع

ولا شك أن الكثير من تلك الكتب نقل من بيت الحكمة في القيروان الى القاهرة ·

على أن نزوحها ، وإن حرم افريقية من شروة علمية ثمينة ، فقد سرى تأثيرها على مدى السنين في العقلية المغربية ، وكان لاشعاعها الاثر البالغ في ازدهار الحركة العلمية والادبية بافريقية خصوصا في العصر الصنهاجي .

أما المكتبة العتيقة التي انشئت في عهد الاغالبة باحدى حجرات جامع عقبة فقد زهد فيها الفاطميون ولم يرفعوها معهم الى مصر، وذلك لانها لم تحو الا مصاحف مزخرفة ، أو كتبا في الحديث ، أو في الفقه المالكي .

### مساجلة علمية

ومن المساجلات العلمية بين دعاة الشبيعة وفقهاء المالكية ما رواه محمد بن الحارث في كتاب طبقات علماء افريقية أن مجلسا تناظر فيه ابو عثمان سعيد بن الحداد ، وأبو العباس المخدوم الشبيعي :

قال ابو العباس الشبيعي : ألم يقل النبيء صلى الله عليه وسلم : على أفضلكم

ابو عثمان ؛ وفي الحديث : ومعاذ أعلمكم بالحسلال والحسرام ، وعمر : اقواكم في دين الله •

ابو العباس : كيف يكون عمر أقواكم في دين الله ، وقـــد هرب بالراية يوم حنين ؟!

أحد السنيين: ما سمعنا بهذا ولا نعرفه!

أبو عثمان : لقد انحاز الى فئة كما انزل الله عز وجل :

« الا متحرفا لقتال أو متحيزا الى فئة » ومن تحيز الى فئة فليس بفار وأى فئة أكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

ابو العباس: أنتم تبغضون عليا يا أهل المدينة!

أبو عثمان : على مبغض على لعنة الله والملائكة والناس اجمعين · وكيف أبغض عليا وقد سمعت سحنونا ــ وهو امام اهل المدينة بالمغرب ــ يقول :

على بن أبى طالب امامى فى دينى ، اهتدى بهديه ، وأستن بسنته رحمة الله عليه ٠

أبو العباس: بل صلوات الله عليه ٠

أبو عثمان : \_ وقد رفع صوته \_ ان الصلاة فــى كــلام العــرب الدعاء قال الأعشى :

تقلول بنتي وقلد قلربت مسرتحلا

يارب جنسب أبى الأوصاب والوجعسا

عليك مثل الذي صليت فاغتمضى

نوما فان لجنب الارض مضطجعا

نعم! فصلى الله على على بن أبى طالب والحسن والحسين وأهل طاعة الله أجمعين من أهل السماوات والأرضين ·

أبو العباس: أليس على مولاك ؟ يقول النبيء: اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ·

أبو عثمان : هو مولای بالمعنی الذی أنابه مولاه • لأن المولی فسی کلام العرب متصرف • یکون المولی عز وجل • ویکون ابن العم . ویکون المعتق . ویکون المنعم علیه • قال الله تعالی : ذلك بأن الله مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لهم • وقال فی المؤمنین : بعضهم أولیاء بعض • فعلی مولی المؤمنین لأنه ولیهم • وهو مسولای . بالمعنی الذی أنا به مسولاه •

أبو العباس : فالحديث الآخر : أنت منى بمنزلة هرون من موسى.

أبو عثمان : هارون كان حجة في حياة موسى ، وعلى لم يكن حجة في زمان محمد ، ولم يكن بأخيه · وانما كان له وزيرا · والمؤمنون وزراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ·

#### ومن أشِهر علماء القيروان في هذا العصر :

#### عبدالله بن أبي زيد النفراوي

ولدبالقيروان سنة 310 ونشأ في طلب العلم، فبرع في علوم الشريعة وكان حيد الفهم، كثير الرواية، بصيرا بالرد على أهل الأهواء وقد ذاع صيته واشتهر علمه حتى لقب بمالك الأصغر، ورحل اليه العلماء للأخذ عنه و

ومن أشهر تأليفه « الرسالة » كتب نسخة منها وأرسلها الى أبى بكر الأبهرى ببغداد أحد أعلام فقهاء المالكية فأثنى عليها وعلى مؤلفها وأشاع خبرها في الناس ، فبيعت بوزنها دنانير وأحسن بثمنها الى القادم بها • ومن تأليفه كتاب النوادر ، وكتاب الزيادات على المدونة وكتاب مختصر المدونة ، وكتاب الذب عن مذهب مالك •

وكان كريما كثير البذل للفقراء ، ينفق على الغرباء من تلاميسذه ، ويقوم بجميع شبؤونهم من مسكن ومأكل وملبس · وقد توفى وعمره 76 سنة وضريحه معروف بالقيروان ·

ومن شعره يرثى شيخه أبابكر محمد ابن اللباد الذى اضطهده الفاطميون لأنه لم يتابعهم في آرائهم وزجوا به في السجن الى ان مات به ٠

يتطُولُ شُوقيي إلى من غياب منظيرُهُ

وذكر ألا أن جنوى الاحشاء قله سكتنا

قَدُ كَانَ أَحْيِبًا رُسُومَ الدُّينِ وَالسُّنَا

كم محندة طرقته في الإله فكسم محندة طرقته في ربسه امتحانسا



- أثار غرفة في قصر للمبيديين بالمنصورية

## الحركة الاذبية

لسقد أقيمت الدولة العبيدية على أساس الدعوة والدعاية وكان الشعر يومثذ يقوم مقام الصحف السيارة في العصر الحديث فكان من الطبيعي أن يجد الشعراء حظوة لذي العبيديين وأن يغدقوا عليهم العطاء الوفير ليطلقوا السنتهم بمدحهم وتمجيد مذهبهم

وكان في طليعة هؤلاء من شعراء المغرب ابن هانيء ٠ فقد مدح المعز بغرر القصائد وعيون الشعر ، فبالغ المعز في الانعام عليه ٠ روى انه لما أنشده في القيروان أحد قصائده ، أمر له بدست قيمته سنة آلاف دينار ٠ فقال له : يا أمير المؤمنين ! ما لى موضع يسع الدست اذا بسط ٠ فأمر له ببناء قصر أنفق عليه سنة آلاف دينار ٠

وكان ابن هانيء يغالى في المدح حتى الافراط والاحالة والكفر كقوله في مدح المعز وقد انتصب على عرش الخلافة بمصر :

مَا شِئْدَتَ لا مَا شَاءَتِ الا قَدْارُ

فَاحْكُم فَانْتَ الوّاحِيدُ القّهَارُ

وكمانتما أنت النبسيء مُحمَّدُ

وكتأنتما أنصارك الانصار

أنْتَ الذي كَانَتْ تُبَسِّرُنَا بِهِ

في كتبيها الاحبار والاخبار

هـــذا الدى تُجدى شفياعته عدا

حَقَّا وَتَخْمُدُ أَنْ تَسَرَّاهُ النَّسَارُ

ومن الأغراض التى تناولها الشعر الفاطمى الدعوة الى التشبيع ومدح آل البيت النبوى والتنويه بشرف الانتساب اليهم كقول شاعرهم:

أبناء فاطم ! هـل نسا في حشر نسا لتجا "سواكهم عاصه ومَجَارُ لتجا "سواكهم عاصه ومَجَارُ أنتُهم أحبِه ألالهم وآله أنتُهم أحبِه الابسرار خلفهاؤه في أد ضه الابسرار أهمل النبوة والسرسالة والهمدى في النبوة والهرسالة والهمدى في البينات وسادة أطهها أو قيل : من خير البرية ؟ لهم يكن إلا كسم خله المناه الم

#### وكقول الآخس :

لَيْسَ عَبِسَاسُكُمْ كَمِثْلُ عَلَيْ عَلَيْ النَّجُومُ بِالآقُمَسَارِ؟ هَلَ ثَقَاسُ النَّجُومُ بِالآقُمَسَارِ؟ مَنَ لَهُ الطَّهُرُ وَالمُوَاسَاةُ وَالنَّصْبِ

وظاهرة أخرى تفوق بها شعرهم الوجدانى على الشعراء المتمسكين بالسنة ، هى التحسر من قيود البيئة الدينية ، التسى اثرث على شعراء أفريقية فى العصر الأغلبى ، فقيدت السنتهم عن الهزل ، وكبخت عواطفهم عن الانطلاق ، وصسدت خيالهم عن الابتداع ... ومن ثم امتاز شعر الشيعة برقة الطبع وسعة الخيال وجمال الصوغ خصوصا فى الغزل كقول ابن هانىء :

عَيْنَاكِ أَم مَعْنَاكِ مَوْءِدُنَا وَفِي فِي الْكَسَرَى الْقَيَاكِ أَم وَادِيكِ وَادِي الْكَسَرَى الْقَيَاكِ أَم وَادِيكِ مَنَعُوكِ مِن سِنَة الْكَرَى وَسَرَوا ، فَلَوْ مَنَعُوكِ مِن شَيْدَ الْكَرَى وَسَرَوا بِطِيْدِ مِنْ طَيَارِ قَ ظَنَّوكِ وَدَعَو لَهِ الْمَنْ وَكَ مَدَامَة وَدَعَو لُهُ اللّهُ مِنَا اللّه مَنَا اللّه مَنَا اللّه مِنَا اللّه مِنْ اللّه مِنَا اللّه مِنَا اللّه مِنَا اللّه مِنَا اللّه مِنَا اللّه مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْحُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### وكقول تميم ابن المعز لدين الله الفاطمسى:

ولهذا الشاعر المطبوع اوزان شعرية ظريفة في الغزل · كقوله : وأحدور ساحر الطسرف ينفدون جدواميع الوصف مليسح الدل والظسرف جنست الدحاظه حتني مليسح الدل والظسرف على الظسام ؟ يعدى على الظسام ؟ يعندى على الظسام يا دنس

# كسانسي لسن بالصب ليحسس حديثه العذب للحسن حديثه العذب

وهذا على بن ابي حنيفة النعمان القيرواني كان من أشهر علماء المالكية ثم أصبح شيعيا ، فدرس الفلسفة والمنطق والجدل وتولى قضاء مصر في عهد المعز وابنه العزيز ، ولكنه لايتورع عن ذكر ما لايسمم بذكره السنيون في الغزل ، اذ يمزج بين الجد والهزل في موقف تخشع فيه القلوب لله ، وتشغل بذكره عمن سواه فيقول :

رُبَّ خَدُوْد عَرَفْتُ فِي عَرَفْتِاتِ سَلَبَتَنْنِي بِحُسْنِهِمَا حَسَنَاتِي

حَرَّمَت عِينَ أَحْرَمَت نَو مَ عَينْنِي

وَاسْتَبَاحَتْ حِمَايَ بِاللَّحَظَاتِ

وَ أَفْسَاضَت مَعَ الحَهِيهِ فَقَسَاضَت "

مِن " جُهُ وني سَوَابِدَ أَ العَبَدَرَاتِ

وَلَـةَ ۚ أَضُرْمَتُ عَلَى القَلَبُ جَمَسُرا

مُحدر قا إذ مشت إلى الجتمرات

وكان في بلاط المعز بالمهدية شعراء كثيرون منهم على بن الايادى التونسي ، وعلى بن عبد الله التونسي ، ومقداد بن الحسن الكتامي ٠

وكان ابن هانيء يفخر على هؤلا. الشعراء وأمثسالهم ، ويستصغس منزلتهم منه فيقول :

تَخبُ إلى مَينْدَ ان سَبْقيي بيطاؤُها وتيلُكَ الظُّنْونُ الكاذِبَاتُ الاَوَافِكَ تُسيىءُ قَوَافيها وَجُودُكَ مُحُسينٌ

وَتُنشدُ أُو إِنْ نَانَا وَمَتَجَدُ لُكُ صَاحِدُ لُ

كما اشتهر من ادباء القيروان في هذا العهد ابو العرب التميمي صاحب كتاب « طبقات علماء افريقية » وكتاب « فضائل مالك بن أنس » وقد سبجنه العبيديون لتطاوله على مذهب الشيعة • وكان نسابة مؤرخا وحافظا للادب واللغة

وأبو القاسم الفزارى أحد شعراء القيروان المجيدين

وقد أنشد المنصور العبيدى قصيدة أورد فيها أخبار الجاهلية والاسلام، وقال يفخر ببلدة القيروان

فهَـل اللقيّروان وساكنيها

عَديلُ حين يَفْتَخِرُ الفَخُورُ ؟

بيلاً د" ميل وُها عيل م" وحيل م"

وَإِسْ للاَمْ " وَمَعَدْروف " وَخِيدر"

عيسراق الشَّام يتغسد اد وهَدي

عيراق الغرب بيننه ما كثير

فَاذًا عَفَا لَم ثَلَقَ غِيرَ مُملَكِ فَ الله ثَلَقَ غَيْرَ مُظُفَّرِ مُطَلَقًا لَم ثَلَقًا غَيْرَ مُظُفَّرِ مُظَفَّرِ مُظَفَّرِ مُظَفَّرِ مُظَفَّرِ مُظَفَّرِ مُظَفَّرِ مُظَفَّرِ مُظَفَّرِ مُظَفَّرِ مُخَدِدً أَنَّهُما وَ كَفَاكَ مِن مُحَدِدً أَنَّهُما وَمُعَالَكُ مِن مُحَدِدً مَنْ مُعَمِّدً مَنْ مُعَمِّدً مَنْ مُعَمَّلُهُ فَي مِحْدَدً مَنْ مُعَمِّلًا فَي مِحْدَدً مَنْ مُعَمِّدً مَنْ مُعَمِّلًا فَي مِحْدَدً مَنْ مُعَمِّلًا فَي مِحْدَدً مَنْ مُعَمِّلًا فَي مِحْدَدً مَنْ مُعَمِّلًا فَي مِحْدَدً مَنْ مُعَمِّمًا مِنْ مُعَمِّلًا فَي مِحْدَدً مَنْ مُعَمِّلًا مُعَلَّمًا مُعَلِّمًا مُعَلِّمًا مُعَلِّمًا مُعَلِّمًا مُعَلِّمًا مُعَلِّمًا مُعَلِّمًا مُعَلِمًا مُعْلِمًا مُعَلِمًا مُعِلِّمًا مُعَلِمًا مُعَلِمًا مُعَلِمًا مُعَلِمًا مُعَلِمًا مُعْلَمًا مُعَلِمًا مُعْلِمًا مُعَلِمًا مُعِلَمًا مُعِلَمًا مُعِلَمًا مُعِلًا مُعْلِمًا مُعِلَمًا مُعِلَمًا مُعِلَمًا مُعِلَمًا مُعِلِمًا مُعِلَمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعِلَمًا مُعْلِمًا مُعِلَمًا مُعِلَمًا مُعِلَمًا مُعِلَمًا مُعِلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعِلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعِلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعِلًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعِلِمًا مُعْلِمًا مُعِلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمُ مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمُ مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمًا مُعْ

منه ، بيموضع مُقُلَة في مِحْجَسر فَعْمَامُهُ ، مِن رَحْمَدة ، وعَسِراصُهُ وَعَسِراصُهُ وَمِن مِن رَحْمَدة ، وعَسِراصُهُ وَمِن مِن وَحْمَدة ، وعَسِراصُهُ وَمِن وَمِي وَمِن وَم

مِن ۚ جَنَّةً ، وَيَمينُهُ مِين ۚ كَـُوثُلُسرَ

وقال يرثى ولد ابراهيم بن جعفر في قصيدة طويلة .:

وهب الدهر نفيسا فاسترد ربسا جاد بخيل فحسد وهب الدهر نفيسا فاسترد أبسا جاد بخيل فحسد خاب من ير جو زمانا دائيما تعرف الباساء منه والنكد فاذا ما كدر العيش نمسا وإذا ما طيب العيش نفد فاذا ما كدر من كان سها ولقد نبه من كان رقد فلقد ذكر من كان رقد

وقال يصف سفنا حربية اتخذها المعز ليرمى بها العدو نارا:

مَـوَاخِرُ فِي طَـامِـي العُبُابِ ، كَأَنَّهَا لِعَرْمِكَ بَأْسٌ ، أَوْ لِـكَفَّكَ جُــودُ

من القادحات النبَّارَ تُنصُّرُمُ لليصَّلَى َ فَلَتَبْسَ لَهَا يَسُوْمَ اللَّقَاءِ خُمُسُودُ ُ

إذا زفرت غيظا ترامت بسارج كما شب من نار الجحيم وقدو كما شب من نار الجحيم وقدو فأف فأف واهه أن الحاميات صواعية

### محمد بن هانيء الازدى

كان أبوه هانيء شاعرا في بعض قرى المهدية ، فانتقل الى الاندلس فولد له محمد سندة 326 في اشبيلية ونشأ بها وكان شاعرا مطبوعا ولما اشتهر امره بالفلسفة ـ وكان أهل الاندلس يتهمون الفلاسفة بالزندقة والكفر ـ اشار عليه صاحب اشبيلية «المعتمد» بالخروج من البلدة كي ينسى أمره وكان من المحظوظين لديه ـ فخرج الى افريقية وعمره 27 سنة ولما علم بخبره المعز الفاطمي استقدمه الى المهدية وأكرم مثواه وقد مدحه ابنهانيء ورفع مكانه في شعره . ثم لما رحل وأكرم مثواه وقد مدحه ابنهانيء ورفع مكانه في شعره . ثم لما رحل المعز الى القاهرة ، تجهز ولحق به واستضافه ببرقة رجل من أهلها ، فاقام عنده أيامافي مجالس أنس وشراب ، ويقال انه خرج سكران فنام في الطريق فوجد ميتا وهو في السادسة والثلاثين من عمره وذلك سنة 363

وقد أسف المعز لما بلغه نبأ وفاته وقال : « لقد كنا نرجو أن نفاخر بهذا الرجل شعراء المشرق »

ويمتاز شعره بالاغراق في المديح · وفي الفاظه قعقعة ورنين · وكان المعرى اذا سمع شعره قال :

« لا أشبهه الا برحى تطحن قرونا » ويزعم انه لاطائل تحت تلك الالفاظ • وانما فعل ذلك تعصبا للمتنبى ، لان ابن هاني، كان في شعره للمعز ، كما كان ابو الطيبلسيف الدولة ، ينشردعوته ، ويمجد خلاله ، ويدون وقائعه ويصف حروبه • وكان معاصرا للمتنبى •

ومن قصيد له في المديح .

صَعَدْبٌ إِذَا نُوبُ الزَّمَانِ اسْتَصَعْبَدَتْ

مُتنَمِّسٌ للمحساديث المُتنَمِّسر للمحسور

ومن قصيد يمدح فيه المعز وقد استهله بالغزل ووصف الفراق: قُمُسُنَ فِي مَا أَتُّهُمْ عَلَى العُسُسَاق وَلَبِسْنَ الحِيدَ ادَ فِي الا حَسداق وَبَسَكَيْسُنَ الدِّمَاء بِالعَنْمِ الرَّطْــــ ــب المُقَنَّى ، وَبِالخُدُودِ السَّقَــاق ومَنْحُنْ الفِرَاقَ رقَّةً شَكُوهُ الفَرِاقَ الفِراقَ عَلَيْهِ اللهِ الفَرْسَاقِ الفَرْسَاقِ الفَرْسَاقِ الفَر ـن ، حَدَنَّى عَشِقْتُ يَـو مُ الفِـرَاقِ. ومن قصيد له يمدح فيه جوهر الصقلى ، ويذكر توديعه عند خروجه من القير وان لما وجهه المعز لفتح مصر: رَ أَيْتُ بِعَيْنِتِي فَتُوْقَ مَا كُنْتُ أَسْمَتُمُ وَقَدَهُ رَاعَتَنِي يَسُومُ مُسِنَ الْحَشْـــسِرِ أَرُوعَ مُ غسداة كسأن الانسق سسد بمشلسه فَعَمَادَ غُرُوبُ الشَّمْسِ مِن حَيَثُ تَطْلُعُ فَلَكُم أُدْر إِذْ سَلَتَمْتُ كَيْفَ أَشَيَّعْ عَيْ فَ أَدْر إِذْ سَيَّعْ مَا ثُور أَدْ شَيَّعْ مَا تُكُور أَدْ شَيَّعْ مَا تُكُور أَدْ شَيَّعْ مَا تُكُور أَدْ شَيَّعْ مَا تُكُور أَدْ عُلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ وَكَيَيْفُ أَخُوضُ الْجَيُّشُ ، وَالْجَيُّشُ لَهُجَّلَّةً " وَ إِنَّسِي بِمَانَ قُلَادً الجُيُلِوشَ لَمُولَامِهُ فَلَا عَسْكُرٌ مِن قَبُل عَسْكُر جَوَهُ مَن تَخب المَطايمًا فيه عَشْرا وتُهوضَم تسيد الجبسال الجسامدات لسيسره وتسَعْبُدُ من أد نسى الحَفيف وَتَر كع



- الحالال قصر للعبياديين يصبرة المنصورية ، القارن الرابع هجاري

# العالم العالم

(-555-361)

#### الأمراء الصنهاجيون

لما ازمع المعز لدين الله الفاطمي على الرحيل الى مصر اختار أحد ابناء زيرى بن مناد ليخلفه في بلاد افريقية ، فاستعمل عليها يوسف بلكين بن ونيرى بن مناد ، من صنهاجة البربرية التي اعربت عن تأييدها للمذهب الشيعي ، وولائها للخلفاء العبيديين ، وكانت سيفا مسلطا على الخارجين عن طاعتهم .

وكان زيرى ذا قوة وبأس ، وشدة ومراس ، وقد أبلى البلاء الحسن مع قومه فى قمع ثورة صاحب الحمار ، واخماد ثورات زناتة البربرية التى كانت بينها وبين الصنهاجيين احن قديمة ، وحروب طويلة ٠

ولولا اقدام زيرى وبسالة جيشه لما تمكن جوهر الصقلي من القضاء على ثورة الزناتيين في أقاصي المغرب ، ولا من فتح مدينة فاس !

من أجل ذلك بوأ الخليفة الفاطمي البيت الصنهاجي للولاية •

وحینما عاد یوسف من وداع المعز ، أقام بالمنصوریة شهرین یباشر الاعمال ، ویعقد الولایات للعمال علی البلاد ، ومسا لبث ان عساد الی آشیر، عاصمة صنهاجة لاخماد الثورات التی أشعلتها زناتة فی جمیع أطراف المغرب ، ولكنه استطاع أن یضرب علی أیدی الخارجین ، حتی قبویت شوكته ، وهابه الناس ، وقد اتخذ قاعدة ولایته مدینة « آشیر » التی بناها والده زیری فی جبال القبائل بالقطر الجزائری، لیكون بالمرصاد من قبائل زناتة التی استحكمت الوحشة بینها وبین قبائل صنهاجة ،

ومن منشياً ته العمرانية ، مليانة ، والجزائر ، والمدية ٠

ثم ولى الامر بعد وفاته ابنه « المنصور » فكان مقامه با شير وبها أخذ البيعة ، ويذكر ابن الاثير أنه حينما جلس للعزاء بأبيه قدم اليه العلماء والقضاة والسراة من القيروان وسائر البلاد يعزونه ويهنئونه ، فأحسن

لقاءهم ، وقال لهم : « ان ابى وجدى كانا يأخذان الناس بالسيف ، وأنا لا آخذهم الا بالاحسان » ثم أخذ يعرض بالخليفة فى مصر ، ويعلن أنه لايقدر على عزله بكتاب فقال : « لست ممن يولى بكتاب ، ويعزل بكتاب »

ويحتمل أن يكون ذلك قد بلغ الى العزيز خليفة مصر ، فأرسل داعيته ابا الفهم الى كتامة ليثيرها على المنصور بافريقية ، ولكن المنصور فطن للدسيسة وأسرها في نفسه ، وهزم الثائرين ، ثم أرسل الى العزيزهدية ثمينة ، فبادله المنصور الهدية ، وارسل اليه فيلة وزرافات

وكثيرا ما كان المنصور يستنميل الثائرين عليه ، ويرجعهم الى طاعته بالاغضاء والتسامح ، كما فعل بعمه أبى البهار ، اذ واساه بكل ما احتاج اليه من مال حينما عاد نادما عن انضمامه الى زيرى بن عطية صاحب فاس ، وكما فعل بسعيد بن خزرون الزناتى ، اذ زوج ابنه باحدى بنات سعيد بعد أن استوثق من تراجعه ،

ولما انكشف له تذمر أهل البادية مما أثقل كواهلهم من ديون الجباية أسقط عليهم تلك الديون \_ على وفرتها \_ فترك هذا الرفق أطيب الاثر في القلوب • وكانت وفاة المنصور سنة 386 .

فخلفه ابنه الاكبو « باديس » فتقلد الولاية في موكب حافل أقيم له بالمهدية ، وكان يومئذ صغير السن ، فاستضعفه امراء زناتة وثاروا عليه ، فبعث اليهم عمه حمادا في جيوش عظيمة وجعل لهملك مايفتحه ولما أسعفه الحظ بالانتصار ابتنى قلعة حصينة نسبت اليه ، واتخذها مقرا لملكه الذي امتد في عقبه من بعده ، وبذلك انقسمت الدولة الصنهاجبة الى نصفين دولة في الشرق من افريقية ، وعاصمتها القيروان ، ودولة في الغرب من افريقية ، وقاعدتها قلعة بني حماد ، غير أن هذا الانقسام لم يؤثر كثيرا في كيان الدولة الصنهاجية وفي قوتها ، كما هو الشأن في يؤثر كثيرا في كيان الدولة الصنهاجية وفي قوتها ، كما هو الشأن في الانقسامات التي قد تودي بحياة دولة ، وتقوض أركانها ،

وقد كانت أيام باديس في الحكم مليئة بالحروب والثورات و فمن ذلك أنه في سنة 387 زار القيروان و كان كثير التردد عليها ، فجاءه الخبر أن زيرى بن عطية الزناتي خرج بالمغرب قاصدا بلسد آشير ، فجهنز لمقاتلته جيشا عظيما ، فالتقى بجموعه قرب تهيرت ، وكانت بينهما حروب شديدة ، انهزم فيها جيش باديس وتشرد ، فاستحوذ زيرى على كل ما تركه من سلاح وأثاث ومال .

ولما بلغ باديس نبأ الهزيمة خرج بنفسه من رقادة في جيش ضخم ، وجد في سيره الى آشير التي ضرب زيرى حولها الحصار ، وكان النصر في هذه الوقعة حليف باديس ، اذ أرغم جيوش زيرى على التقهقر والرجوع الى المغرب ، وفي تلك الفترة نشب خلاف شديد بين باديس وأعماده وكانت بينه وبينهم حروب انتهت بمقتل سبعة آلاف من الزناتينين الذين حاربوا مع أعمامه ، ولم يزل باديس يقاوم اعداءه حتى وافاه الاجل المحتوم بالمحمدية ،

فتولى بعده ابن المعسن سنة 406 ولم يتجساوز التاسعسة مسن عمره · فطمع حمساد عم أبيه في الملك ، وحاول اغتصابه من الملك الصغير ، والاستيلاء على النصف الثاني من افريقية ، ولكنه با بالحيبة والهزيمة ، فتراجع الى قلعته ·

ولما بلغ المعز سن الرشد ، أظهر قدرة فائقه على تسيير شسؤون الدولة ، وضبط الامور بحزم وسداد · فبعث اليه الخليفة الفاطمى سيفا مكللا بالدر وخلع عليه لقب « شرف الدولة »

وكان المعز شاعرا ذكيا ، عارفا بالألحان والتوقيعات ، سنخي الكف ، حليم الصدر شنجاع القلب ·

روى ابسن الاثير: انه لمساعاد حمساد الى معاصرة بعسض النواحى التابعة للمعز، توجه له بعساكره، ففر حماد، وسأل العفو فعفا عنه واكرمه واجاب رغبته، فزوج اخته من ابنه عبد الله بن حماد وقد مهدت له هذه الخلال الحميدة، من كظم الغيظ، والصفح عن

المسيى، ، سبيل الامن ، واصلاح ذات البين بين انصاره وخصومهم ، فصمالح اعمامه ، واستقدم ابناء زيرى من جزيرة الاندلس ، فاكرمهم ، ومنحهم عطا. جزيلا ٠

ولحرصه الشديد على مصانعة الناس، وازالة الشقاق ، وتأليف القلوب ، اجتمع الناس حوله ، والتأم شملهم ، واطمأنوا اليه .

ولكن الخليفة الفاطمي بمصر لم تحل هذه السياسة من نفسه محل الارتياح والرضى ، ولم يطمئن الى ذلك الهدوء السائد الذي ينسى فيه ذكره ، ويتضاءل نفوذه ، ويستغنى عن اتباعه الذين بثهم في البلاد . فكان يعهد سريا لهذه الطائفة ان تندس ، وان تقوم بأدوار مختلفة ، وتثير الخصومات والاضطرابات ، جريا على النظرية البائدة « فسرق تسد » .

وفعلا فقد عادت الظغائن تتسرب فى القلوب ، وتذكيها المنساورات والدسائس ، واذا بفتنة الشيعة تظهر من جديد ، فتنفجر الاحقد ، وتنشب المعارك العنيفة الدامية بين اهل السنة والشيعة، ويقتل الالوف من الجانبين ، ويرى المعز أن من الخير قطع تلك الصلة التقليدية الواهية التى تربط بين الفاطمين المقيمين فى مصر وبين المغرب ، فيحرق أعلامهم ، ويأمر بلعن بنى عبيد فى الخطب ، والدعاء للخليفة العباسي ، ومن هنا تتطور الاحداث ، وتتخذ اشكالا خطيرة فلم يجد الخليفة العباسي الفاطمي المستنصر سبيلا للانتقام الا بتنفيذ الخطة التى دبرها وزيره الحسن اليازورى ، فسرح اعراب بنى هلال وبنى سليم ورياح وزغبة المسخوم على افريقية ، فسرح اعراب بنى هلال وبنى سليم ورياح وزغبة فقتلوا وخربوا ونهبوا ، ولم تقدر الجيوش الصنهاجية على صد غاراتهم الفظيعة المتفجرة عن نفوس محرومة مكبوتة تغلى فيها الثورات ، وعندئذ أشار المعز على اهل القيروان بالانتقال الى المهدية ، ثم انتقل هو اليها اسنة 449 ونزل على ابنه تميم ، وكان قدولاه المهدية سنة 445 وسندل على ابنه تميم ، وكان قدولاه المهدية سنة 445 وسندل على ابنه تميم ، وكان قدولاه المهدية سنة 445 وسندل على ابنه تميم ، وكان قدولاه المهدية سنة 445 وسندل على ابنه تميم ، وكان قدولاه المهدية سنة 445 وسندل على ابنه تميم ، وكان قدولاه المهدية سنة 445 وسندل على ابنه تميم ، وكان قدولاه المهدية سنة 445 وسندل على ابنه تميم ، وكان قدولاه المهدية سنة 445 و سندل على ابنه تميم ، وكان قدولاه المهدية سنة 445 و سندل على المهدية سنة 445 و سندل على المهدية و كله و سندل على المهدية و كله و سندل إلى المهدية و كله و كله

وبقى المعز بها الى أن توفى سنة 453 فتسلم زمام الحكم بعده ابنه

تميم ، فابنه يحيى ، فابنه على ، واخيرا ابنه الحسن آخر ملوك صنهاجة وقد كان زحف الاعراب على افريقية والقيروان نذيرا باضمحلال الدولة الصنهاجية ، ومؤذنا بنهاية العصر الذهبى لحضارة القيروان ، اذ ان القطر بعد المعز أخذت تتنازعه طوائف مختلفة ، ويتقاسمه زعماء الاعراب ، وقد اعتصم كل زعيم منهم بقلعة ، ولم يبق لتميم الصنهاجي من الملك غير جزء يمتد من سوسة الى قابس .

وفى تلك الفترة التى تفاقمت فيها الثورات الداخلية ، استسولى النورمان على صقلية ، وأدخلوا المسلمين فيها تحت سيطرة حكمهم وفى نهاية الامر استولى صاحب صقلية « رجار » على طرابلس الغرب، وعلى المهدية ، وعلى معظم الثغور الساحلية ، حتى اسرع لانقاذها عبد المؤمن بن على الزناتى مؤسس دولة الموحدين بالمغرب وذلك سنة 555



حسل الملسوك

سياج خشبى منقوش للمقصورة المعروفة بمصل الملوك ومنا نقش عليب

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله عنى النبىء محمد وآله وسلم تسليما ، ممسا
 أمر بعمله ؟بو تميم المعز بن باديس بن المنصور الغ الله

### نكبسة القيروان

ان المذهب السنى الذى رسخت قواعده فى افريقية وخاصة فى القيروان ، بفضل مابثه علماؤها الكثيرون ، ليس باليسير ان يزول ، ليحل محله المذهب الشيعى الذى يعد زندقة وكفرا فى نظر اهسل القيروان ومعظم اهل افريقية ، لذلك فهم يعتبرون انهم مطالبون دينيا بمقاومته ، اذ فى ذلك مقاومة للبدع والضلالات ، وما الاضطهادات التى لحقتهم من جراء المقاومه فى العهد العبيدى الا تضحية فى سبيل نصرة الدين والذود عن حماه ، حتى لاتتطرق اليه التا ويل التى ما أنزل الله بها من سلطان ! فكان الاعتقاد الدينى هو الدافع لهم مع التجرد عن كل نزعة شخصية او سياسية ،

ولما احس الاهير الصنهاجي بلكين ان معارضة السنيين في تأييده الظاهري للشبيعة بدأت تأخذ عليه السبيل ، تظاهر بالميل الى السنة والحقيقة كما قال حسين مؤنس « ان الاخبار تدل على أنه لسم يكن سينيا مخلصا ولاشبيعيا صادقا ، وانما كان رجل سياسة يبحث عن السبيل الذي ييسر له حكم رعاياه » ، ثم لما تجرأ السنيون ومدوا أيديهم لتقتيل الشبيعة ، خشى على مركزه من صولة الخليفة الفاطمي فضرب على أيدى السنين بقوة ، وكبح جماح فتنة اخذ فيها البرييء بذنب المجرم ،

## فقد حكى :

ان العامة جاءت متعلقة برجل اتهموه برأيهم ، فمروا به على شيخ من العامة ، فسألهم عن تعلقهم به فقالوا : نسير به الى السيخ على بن خلدون ، فننظر ما يأمرنا به ، فقال لهم الشيخ العامى : لا ، اقتلوه الآن ، فأن كان شيعيا أصبتم ، وان كان سنيا عجلتم بروحه الى الجنة »

وفي عهد المنصور الصنهاجي هاجم السنيون دار الامارة وهدموها ، وحملوا على الشيعة في مساجدهم • وقد ايقن المنصور انه لا يستطيع

يفرض طاعته على أهل افريقية الا اذا حول اتجاهه نحو السنة · فأخذ يميل اليها ، ولكن في حذر واحتراز ·

ولما تولى المعز بن باديس ، ورأى شدة تمسك الشعب بالسنة ، أعلن القطيعة للخليفة الفاطمى ، وأطلق العنان للسنيين يفعلون ، بالشيعة ما يريدون ، فانطلق العامة في غمرة جنونية يحرقون ، ويخربون ويقتلون ، قيل انهم قتلوا بالقيروان ثلاثة آلاف شيعى ، فكانت الأساة ، وكانت النكبة ١٠٠!

اقتحم أعراب مصر افريقية ، فكانوا كلما مروا بقرية خربوها وتنادوا «هذه القيروان » • ودخلوا القيروان في رمضان سنة 449 فلم يقو المعز ولا جيوشه على صدهم ، فأتوا عليها تخريبا وتدهيرا ، وقتلوا أهلها وشردوا الكثيرين منهم ، وتعطلت مجامع العلم والادب وخبت انوارها ، وتشتت معظم أهلها ، فساءت صناعتها ، وكسدت تجارتها ، وتدهور اقتصادها وقد فرض الغاصبون مكوسا على كل شيء ، فلم تنهض من كبوتها كما نهضت تونس •

وقد أثارت هذه النكبة الفادحة قرائح شعراء القيروان ، فرثوها أحر رثاء ، ووصفوا ما الم بها في مرارة وأسى · كمرثية ابن رشيق اذ يقول فيها :

وَالْمَسْجِدُ الْمُعْمُسُورُ جَامِعُ عُقْبَةً

خَرَبُ المَعَاطِنِ مُظلُّهُ الارْكَانِ

أعظيم بيلك مصيبة ما تنجلي

حَسَرَاتُهُمَا أُو ْ يَنْقَصِي الْمَلَــوَانِ

أتسرى اللَّيالي بعد ما صنعت بنا

تقضي لنّنا بتواصل وتسدان ؟

وتُعيدُ أَرْضَ القَيْسُرَوَانِ كَعَهدِها فيدًا فيما من سَالِفِ الآزْمَانِ ا

ومن مرثية ابن شرف

فَيَهَا رَوْحَتِي بِالقَيْرَوَانِ وَبَسُكُورَتِي أَرَاجِعـَــةٌ رَوْحـَـاتُنـَـا وَالبَــوَاكــرُ ؟

كأن لم تكن أيامنا فيك طكقة

وَأُوْجُهُ أَيْسَامِ السَّرُورِ سَوَافِيسَرُ!

ومن رثاء ابي الحسن الحصرى:

لا يتشمُ تست بها الأعداء أن رز تت

إنا الكسوف ليه في الشمس أو قسات

وَلَــم \* يَــزَل \* قَـَابِيض ُ الدُّنْيِيَا وَبَـاسِطُهُــا ۚ

فيمنا يتشاء لنه محسو وإثبنات

هـَـل مطهمتع أن ترد القيشروان لنسا

وَصَبْرَةٌ وَالمُعَسلي اللهِ فَالْحَنْيَ السَاتُ

مسًا إن ستجماً اللَّيْلُ إلا وَادَنِي شَجنا

فَاتُبَعَاتُ زَفَراتِي فيسه أنسساتُ

وهكذا خربت القيروان بعد هذه النكبة الفادحة ، فانطمس الكثير من معالمها وتلاشي الجليل من ما شر حضارتها ، وتشتتت معظم أهلها ، فخبا نور العلم والأدب في ربوعها ، ودخلت في غياهسب الركود والنسيان قرونا طويلة حتى ان العبدري الرحالة الشهير دخلها اواسط القرن السابع الهجري فقال : « لما دخلت القيروان بذلت وسعى في البحث عمن فيها من اهل العلم ، فلم أجد فيها من يعتبر وجوده ، سوى هذا الفقيه المحدث الراوية المتفنن المعروف بالدباغ »





# السياسة الصنهاجية

اذا نظرنا في العلاقة التي كانت تربط بين الامراء الصنهاجيين وبين الخلفاء الفاطميين بمصر ، وجدناها علاقة شكلية ، لان الفاطمييسين وان كانت تصدر عنهم مراسيم التسمية والتشريف للامراء الصنهاجيين، لكنهم لم يتدخلوا في تسيير الاعمال ، ولا في تعيين العمال ، اذ لم تكن لهم غاية من الابقاء على هذه السلطة التقليدية سوى التظاهر بسعة السلطان والعظمة ، وامتداد النفوذ ، ولو كان هذا النفوذ ادبيا ويذكرنا ذلك بما آلت اليه السلطنة العثمانية اذ لم يبق من مظاهر عظمتها سوى الدعاء على المنابر بالنصر والتمكين « لسلطان البرين وخاقان البحرين » •

ثم ان الهدایا النفیسة التی کانوا یتبادلونها بین حین وآخر ، لاتدل علی استحکام الصلة والمودة بین الجانبین ، ولکنها دخلت فی حکم العادات والتقالید ، ففقدت ما ترمز الیه من المعانی السامیة ، بل ربما تجلی فیها لون من النفاق والخداع ، لانها کثیرا ما تقدم فی ظروف وملابسات لم تخل من دس و کید ۱۰۰۰!

فالأمير الصنهاجي المعز على استخفافه بالخليفة المنتصر الفاطمي كان يهاديه ·

روى ابن ابى الضياف أن المعز بن باديس لما قطع الدعوة للفاطمين وناصر أهل السنة كان متهاونا بالخليفة الفاطمى ، ولكنه كان يخشى من دهاء وزيره ابى الحسن ، فصار يكاتبه مكاتبة محب ، رجاء أن يبلغ ذلك الى الخليفة فيتهمه ، ويتنكر له ، والوزير فطن لقصده ، فكان يطلع الخليفة على مكاتبة المعز ، الى ان كتب له بخطه فى رقعة :

وفيهه صاحبت قودها لاخلاق لههم لولاك مها كنهم خلقهوا

#### فقال الوزير لاصحابه :

ألا تعجبون من صبى بربرى مغربى ، يريد أن يخدع شيخا عربيا عراقيا ؟ والله لأرمينه بجيش لا اتحمل فيه مشقة ...! وأشار على الخليفة بارسال الاعراب الى افريقية .

لقد انتبه الصنهاجيون الى حقيقة ٠٠ هى ان المذهب الشيعى هو العنصر الاساسى فى اثارة الشقاق بين ابناء المغرب ، وأن الثورات التي نشبت بين الاخوة وبين بنى الاعمام ، انما نجمت عن سياسة التفرقة التى كان يبثها دعاة الشيعة فى صفوفهم .

فسعى المعزبن باديس جهده الى الائتلاف والوفاق ، وتحويل الاتجاه في المعتقد الى ما تؤمن به اغلبية الامة · فاذا بالشعب يعرب عسن مشاعره الصادقة ، اذ يستقبل ذات يوم ركب المعز بالقيروان استقبالا عظيما وهو يهتف بحياته ، ويدعو له ·

اما السياسة الداخلية التي انتهجها الامراء الصنهاجيون فقد تاثرت بسياسة العبيديين ابان حكمهم بافريقية من الافراط في الشدة حتى القسوة والجبروت احيانا ، ومن المبالغة في التسامح حتى الضعف والتنازل احيانا اخرى • وكانوا مثل العبيديين يسرفون في حياة البذخ والترف ويحيطون ملكهم بهالة من الابهة والعظمة ، ويوزعون الحلع والجوائز في المناسبات ، ويمدون الاسمطة ويقيمون المواكب الحافلة في الاعياد •

فكان لهم ولعمالهم من ثروة البلاد اوفر نصيب ، وللناس ما فاض عن القصور ٠٠٠

ذكر ابن ابى دينار فى كتاب المؤنس انه لما توفيت جدة المعز بن باديس سنة 411 صنع لها تابوتا بن العود الهندى مرصعا بالجوهر وسمره بصفائح الذهب وقلد التابوت واحدا وعشرين عقدا من نفيس الجوهر ، وادرج جدته فى مائة وعشرين ثوبا ، ثم حملت الى المهدية ودفنت بها و فأمر المعز بنحر خمسين ناقة ، ومائة ثور ، وألف شاة ،

وزعت على الفقراء ، عدا ما تصدق به من آلاف الدنانير •

وفي سنة 413 أقام لزفافه وليمة لم يسبق لها مثيل ، وشيد قصرا فخما سماه « الخورنق » تشبيها بخورنق النعمان بالعراق ، ونصب القباب خارج المدينة ، وقد قوم حذاق التجار ما حمل للعروسة مهرا فكان ما يربو على ألف ألف دينار ،

وكان ليوسف بلكبن اربعمائة جازية في قصوره • قيل ان البشائر وردت عليه في يوم واحد بولادة سبعة عشىر ولدا •

وذكر ابن خلكان : ان يحيى بن تميم بن المعز ، كان حين يقوم الى مجلس الطعام ، يشير الى جارية من حظاياه ليتكي. عليها .

وقد ساعدهم على حياة الرفاهية والترف ازدهار التجارة ، ونمو الصناعة ، ووفرة انتاج الفلاحة · وما يجبى اليهم من اهل البادية . .

ولكن ابن الاثير يحدثنا عما كان ينتاب البلاد احيانا منغلاء شديد، فتتعطل المخابز والحمامات ، ويهلك الناس ، وتنفد ثروة الاغنياء ، وينتشر الوباء ، حتى كان يموت في اليوم الواحد منا بين خمسمائة الى سبعمائة ويذكر الدباغ : أن كثيرا من الناس انتقلوا الى جزيرة صقلية لرخاء اسعارها ، وأمن سبيلها ، وعدل سلطانها ، وفي حوادث سنة 133 \_ وهي السنة التي اقام فيها المعز وليمة زفافه الفاخرة وبقيت مدة من أحاديث النوادي والمجتمعات \_ حدثت مجاعة شديدة ، فارتفعت أسعار المعاش ، وتعذرت الاقوات ، واشتد الكرب .

ولا يستغرب أن تنتشر المجاعة في بلد ازدهرت فيه التجارة والزراعة والصناعة اذا علم ما كان يبذل من اموال في الثورات والحروب التي لم تخمد نارها في ذلك العصر ، ثم ما كان ينفق الامراء الصنهاجيون على قصورهم الزاخرة بالعبيد والجوارى ، والقيال ، وليس لهام فيما ينفقون من رقيب أو محاسب ، أذ كانوا يتصرفون في ثروة البلاد تصرف المالك في ملكه ، ولم يكن لهم مخطط أو نظام اقتصادى تسير بموجبه الحياة في البلاد ،

ونتيجة لذلك ، فسد المجتمع ، وتفشى فيه الملـــق ، والنفــاق والانحلال الخلقى ، فضعف الشعور بالكرامة ، وتضـــالت الثقـــة بالنفس •

فالرتب والمناصب كان لايتوصل اليها بالكفاءة والجد والعمل لانها جوفاء ولاتؤدى فيها مهمة ، ولا ينجز بها عمل ، وانما يتوصل اليها بالقرابة ، أو الوساطة ، أو الجاه ومن نال رتبة لايجرؤ أن يكون كريم النفس ، معتدا بشخصه أمام رئيسه ، ولكن يذله التضرع ، ويخذله الخنوع وهو في نفس الوقت يشمخ ويتعالى على غير ذوى السلطان ، فيعد سواهم من الشعب سوقة ٠٠٠!

ان من يقرأ كتاب العمدة لابن رشيق يشعر في وضوح بوجسود الطبقات في البيئة الاجتماعية لذلك العصر اذ كثيرا ما يتردد في كتاباته عفويا ذكر الملوك والخاصة ، وذكر العامة والسوقة ، مما يدل على ان مجتمعه قد أصيب بداء الطبقية ، ومرض التضخم والانانية ١٠٠

فالعامة \_ وهى الطبقة السفلى \_ لبعدها عن ذوى السلطان ، تسعى جهدها للالتحاق بمصاف الخاصة • والخاصة \_ وهى الظبقة العليا لقربها من ذوى السلطان \_ تعمل فى ذعر وحذر من أجل المحافظة على مركزها ، وتجنب كل ما من شأنه أن ينزل بها فى مهاوى السوقة •

فهو يقول مثلا: « واذا كان الممدوح ملكا ولم يبال الشاعر كيف قال فيه ، وكيف أطنب في مدحه فذلك محمود ، وان كان سوقة فاياك والتجاوز به خطته » فهو يرى أن من الخطا مخاطبة السوقة بما يخاطب به الملوك .

والطبقات التى تباعد بينها القيم وحظوظ الحياة واختلاف المستويات تباعد انما يغذيها التفاوت فى الحقوق والواجبات ، وجور التوزيع فى الثروات ، وانعدام التوازن الاقتصادى وتكافؤ الفرص •



شاهد قبر نقل جثمان صاحبه من مصر الى القيروان ونقش عليه = بسم الله الرحمين الرحيم الله الرحمين الرحيم عذا قبر عبدون بن جلاد الناوسي من اهل مدينة المسيلة ، توفى في سنة. ثلاثة وسبعين وثلاثمائة يوم الاثنين في نصف شعبان بمدينة مصر ، وقد رفعه اخوه عبود من مدينة مصر ودفنه في مدينة القيروان في سنة سبع وسبعين وثلاثمائه

# الآثار الصنهاجية

لم يشيد الصنهاجيون من المعالم الا قليلا بالنسبة لما شيده الاغالبة و وذلك لاستغنائهم بما انشأته الدولة الاغلبية واتمته الدولة العبيدية من قلاع وحصون واسواق وحمامات ومساجد، ولانصرافهم في أكثر الاوقات الى قمع الثورات، ومحاربة الخارجين عنهم، ثم لعدم استقرارهم في عاصمة واحدة •

وقد اقتصروا في الغالب على توسعة البناءات الموجودة ، او ترميمها او تحسينها بالزخارف .

فاذا استثنينا ما بناه المعز بصبرة من قصور واسواق اندثرت كلها بعد الزحف الهلالي على القيروان ، او القصر الذي بناه بمدينة المنستير لعمته أم ملال وقد اندرس ايضا ، أو مسجدها المعروف « بمسجد السيدة » ولم يزل قائما الى اليوم ·

اذا استثنينا كل ذلك لم نجد من آثارهم بالقطر التونسى بسوى زيادات او تحسينات ببعض الجوامع ، كالزيادة التي احدثها المعز في بيت الصلاة لجامع سوسة من الناحية القبلية ، وقبة محرابه القديم ، والمئذنة المقامة على قبة احد ابراج سور الجامع .

وكذلك قبة البهو بجامع الزيتونة • وقد أمـــر ببنائها المنصــور الصنهاجي •

ومن بدائع الفن الزخرفى الصنهاجى : بعض السقوف الخسبية المزخرفة لجامع عقبة • وقد جددها المعن ، وكذلك مقصورته التى يحيط بها سياج خشبى منقوش ، وداخلها باب منقوش يفضى الى مكتبة الجادع العتيقة • وقد ذكر الاستاذ سليمان مصطفى زبيس : ان هذه الاشتغال الخشبية والصنائع الزخرفية ليس لها مثيل فى العالم الاسلامى •

# الحركة العلمية

لقد كانت الحركة العلمية في العصر الصنهاجي امتدادا لما سبقها من حركات منذ اوائل الفتح الاسلامي لافريقية ولكن الحياة تطورت في هذا العهد تطورا كبيرا ، فكثرت المغريات ، وتعددت الطبقات ، وتجمعت المتناقضات ، حتى التبست الامور واشتبها السبل ، ووهت تلك الرابطة الروحية التي كانت تربط بين العلماء وبين العامة يوم كانوا يؤازرونها في المحنة ، ويتفانون في طاعتهم ، ويتسابقون في المتقرب اليهم ويتسابقون في المتقرب اليهم ،

فحين ظفر المعز ابن باديس بالفقيه محمد بن عبد الصمد ، ودبر امر اغتياله ، انقلب عليه المفرطون في حبه وتقديره ، وافرطوا في ذمه خوفا على انفسهم •

والحقيقة أن المجتمع الافريقى أصبح فى هسنه الفتسرة مليئسا بالمتناقضات فنجد فيه الثرى المترف ، والبائس المحروم ، وفيسه المساجد ومجالس العلم ، وفيسه الحمارات ومجالس اللهو ، وفيسه الزاهد المتبتل ، والماجن المستهتر .

ونجه من رجال الدين والعلماء من يتقرب الى ذوى السلطان ويقبل عليهم ، ومن ينقم عليهم وينفر منهم ، ومن له شخصيتان ، شخصية يتظاهر بها للعامة وشخصية يحتفظ بها لخلوته و

ذكر ابن رشيق: انه كان يدخل الجامع فيجد الواعظ عتيق محمد ابو بكر الوراق في حلقة يقرأ الرقاق والمواعظ، ويذكر اخبار السلف الصالح، وقد بدا خشوعه وترقرقت دموعه، حتى اذا جاءه عشية ذلك اليوم الى بيته، وجده في مجلس لهو، فقال له: ما أبعد ما بين حاليك في مجلسيك! فأجابه الوراق: ذلك بيت الله، وهذا بيتي اصنع في كل واحد منهما ما يليق به وبصاحبه وذكر الصفدى: ان القاضى حسين بن دهنا الفاسى رؤى في

سبوق ابن هشام فى فرو قديم وقلنسوة مثله وهو يشترى لحما و وكأن الذى رآه اشفق عليه بعد ان عرفه ، فذهب وجاءه بثياب ونفقة ليغير بها حاله ، فوجده فى بيته وعليه ثياب نفيسه ، وقص عليه القصة . فقال القاضى : قابلت العامة العمياء بما يشبهها . . !

ان هذا اللون الذي يبدو في سلوك بعض الخاصة يكشف عن زيف المظهر الذي يحاولون ان يخدعوا به غيرهم ، ولكن العامة كانوا ينظرون اليهم نظرة غير بريئة من الشكوك والبريب .

وفى نفس الوقت كان يوجد الى جانب أولئك ، علماء مخلصون لمبادئهم ، متمسكون بما انتهجوه فى حياتهم سرا وعلانية ، أمثال ابى الحسن القابسى ، وأبى عمران الفاسى ، وأبى القاسم اللبيدى وغيرهم ممن وثق الناس بعلمهم وعملهم ، وازد حموا على مجالسهم فكانوا بذلك يوجهون قسما عظيما من الرأى العام فى المسائل الدينية .

وكان الأمراء الصنهاجيون يذعنون للرأى العام ، وكثيرا ما يسايرون أغلبية الامة وعلماءها وان لم يكونوا مقتنعين بسداد ذلك الاتجاه .

ومن ذلك موقف المعز من أبى اسحاق ابراهيم المعافرى أحد أعلام الفقهاء السنيين المعتدلين في الرأى .

ذكر الدباغ في معالم الايمان: ان استحاق استفتى في مسألة طلاق ومراجعة ، وكان السائل من فرقة الشيعة فأجاب: ان هذه الفرقة على قسمين: أحدهما كافر مباح الدم ، والآخر وهم القائلون بتفضيل على على سائر الصحابة ، لا يلزم قتلهم ، ولا يبطل زواجهم ، فأنكر عليه ذلك فقهاء القيروان ، واحتجوا بأن جماعة من أهل العلم والزهد بالقيروان كانوا أشد الناس مباينة بالعداوة والتكفير لبنى عبيد وأتباعهم ، منهم أبو اسحاق السباى ، ومروان العابد ، وربيع القطان ، وأضرابهم ،

وأرسلوا اليه أن يعيد النظر ، ويرجع عن هذا القول ، فأبى ، فرفعوا به قضية الى المعز ، فعقد له مناظرة بمشهده حضرها كثير من الفقهاء فناقشوه ، وبينوا له أن الداخل في دعوة الشيعة وان لم يقل بقولهم كافر لتوليه الكفر · فتظاهر بالرجوع الى رأى الجماعة ، ثم لما خرج تمادى في رأيه فأفتى الفقهاء بتضليله ، وأنشد الشعراء قصائد في هجائه والتبرىء منه · ثم أمر المعز باحضاره بالمقصورة اثر صلاة الجمعة ، وأحضر معه أبا الحسن القابسي ، وأبا القاسم اللبيدى وغيرهما · فحكم اللبيدى : بأن يقر بالتوبة على المنبر بمشهد جميع الناس ، وأن يقول : كنت ضالا فيما رأيته ورجعت عن ذلك الى مذهب الجماعة · فاستعظم الامر على المنبر · وقال : ها أنا أقول هذا بينكم · فقنعوا منه بذلك ·

قال عياض : ولا امتراء عند كل منصف أن الحق فيما قاله أبو استحاق لقد كان المعز سيالا الى أبى استحق والى رأيه ولكنه اضطر أن يذعن لرأى الاغلبية وان خالف ما فى نفسه ، ويؤيد ذلك أنه حين توفى أبو استحق حضر المعز جنازته فى حفل عظيم ورثاه ابن رشيق بقصيدة مطلعها :

ليس الندى صحب النزمان بسباقى والخملسق حسم الى الخملاق

ومن أشهر فقهاء القيروان في هذا العصر :

### أبسو الحسسن القسابسي

لسم یکن أبو الحسن قابسیا ، وانما کان له عم یشد عمامته کمسا یشدها أهل قابس ، فسمی بذلك .

تلقى أبو الحسن العلم بافريقية ثم حج وسمع بمصر ومكة عن الكثير من العلماء • وعاد الى القيروان فأخذ عنه أبو عمران الفاسى،

وأبو قاسم اللبيدى وأبو بكر المالكي وغيرهم • وكان واسع الرواية عالما بالحديث ورجاله ، فقيها أصوليا •

ومن تا ليفه: الممهد في الفقه ، والمنقذ من شبه التأويل ، وكتاب المعلمين والمتعلمين ، وكتاب رتب العلم وأحوال أهلسه ، وكتاب حسن الظن بالله تعالى .

مات بالقيروان سنة 403 ودفن بمقبرة الحطبية · وقبره معروف · وكان أعمى · ومع ذلك فهو من أصح الناس حكما ، وأجودهم ضبطا ، ومما قال أبو بكر المالكي أحد تلاميذه في ترجمته :

« ركب أبو الحسن طريقة من الزهد والورع والخشية وصدق المقال في الوعظ ، لم يسلكها في وقته غيره ، فطبق ذكره الآفاق ، وكثر ازدحام الناس على مجلسه لاستماع وعظه ومالت اليه القلوب والأسماع ، وكثرت حوله الاتباع ، حتى حذره السلطان » .

قيل انه لما توفى رثاه الشعراء بنحو مائة مرثية ، وأقاموا على قبره سنة ينشرون المراثى •

كما اشتهر من فقهاء هذا العصر:

أبسو عمران الفساسى: أخد عن أبى الحسن القابسى وارتحل الى قرطبة والمشرق، ثم عاد الى القيروان، فأقرأ القرآن وعلم الفقه وأسمع الحديث، وكان يجلس للمذاكرة والسماع فى داره، فمسا تكلم بشىء الاكتب وقد توفى سنة 430 وقبره بالقيروان معروف وابو القاسم عبد الرحمن اللبيدى: أخذ عن أبى الحسن نسم أرسله الى المهدية ليفقه أهلها اللهدية ليفقه أهلها اللهدية ليفقه أهلها

ومن تا"ليفه : الملخص · وكان ينشد الشعر ويحسن القول فيه · و توفى بالقيروان سنة 440 ·

وابو القاسم عبد الحق السيورى: أحد تلامية أبى عمران الفاسى ، كان يحفظ دوأوين المذهب ، وله عناية بالحديث والقراءات

وكان لا يأكل الا من كد يمينه • توفي بالقيروان سنة 462 •

وهكذا نستخلص ان الحركة الفقهية لم يفتر نشاطها في العصر الصنهاجي ، رغم الفتن ، والملاهي ، والتطور ، بل تزايد عدد النابهين في لفقه من هذا القطر ، وناهيك بمائة وعشرين من أعلام الفقه ترجم لهم الدباغ في معالم الايمان فيما بين سنة 333 ـ وسنة 495 .

كما نبغ في اللغة والنحو بالقيروان كثيرون كان بعضهم يقوم بتعليم أبناء الامراء وذوى السلطان ·

ومن أشهر هؤلاء الاعلام:

محمد بن جعفر القرار: كان الغالب عليه اللغة والنحو وهو من بين الشعراء الذين ذكرهم تلميذه ابن رشيق في شعراء عصره وأشهر كتاب له: (الجامع) في اللغة •

وكثيرا ما ينقل ابن رشيق في كتابه العمدة أقواله ، ومجالس أدبه · وكان يطرح على تلاميذه عويصات المسائل ويكلفهم حلها · كما صنف كتاب (العشرات) في اللغة يذكر فيه اللفظة ومعانيها المترادفة ، ويزيد في بعضها على العشرة · وقد توفي القزاز سنة 412 ·

وابن الوزان النحوى: كان من حفاظ أهل زمانه ويذكر الزبيدى أنه حفظ كتاب العين للخليل ، وكتاب سبويه وكتاب العين المخليل ، وكتاب سبويه وكتاب اصلاح المنطق لابن السكيت ، وغيرها من كتب اللغة وقد قال فيه أبو على بن ابى سعيد : « لو ان قائلا قال : انه أعلم من المبرد و ثعلب لصدقه من وقف على علمه ونفاذه » • وكان يستخرج من دسائل النحو والعربية أمورا لم يتقدمه فيها أحد • وقد توفى سنة 346 •

ومن العلوم التي ازدهرت في هذا العصر : الكيمياء ، والرياضيات والطب .

أما الكيمياء فقد برز فيها:

أهية بن أبى الصلت : ولد بالمهدية وبها نشأ في طلب العلوم فلمع نجمه في الكيمياء والفلسفة والادب ·

ومن تا ليفه: رسالة العمل بالاسطرلاب ، والوجيز في الهيشة وتقويم الذهن • في المنطق •

ولما أنشأ على بن يحيى الصنهاجي حفيد المعنز مدرسة العلوم الكيميائية سنة 501 أسند رئاستها اليه · وقد ابتنى الأمير الصنهاجي لذلك عمارة سماها «دار العمل» وزودها بالات تحليل المعادن والاحجار ، وتقطير الاعشاب والنبات ، وأدوات لتبخيرها وتحويلها • وقد داست هذه المدرسة نحو خمسة وعشرين سنة •

ومن شعر أمية .

وتسائلية ميا بيال مثليك خياملا

أأنت ضعيفُ الرّائي أم أندت عاجيزُ

وَمَا فَاتَّنْسِي شَسَى عُوْ سُوَى الْحَظُّ وَحُسْدَهُ ۗ

وَأُمُّنَّا الْمُعَالِينِي فَهُنِّي عِننْدَى غَمَرَاثِينَرُ

وأما الرياضيات فقد اشتهر بها:

عبد المنعسم الكندى: ولد بالقيروان ، وتفقه في العلوم الشرعية ، ونبغ في الرياضيات يقال انه فك اقليدس بذهنه • وقد توفى سنة 435 • ورثاه عبد الله ابن أبي ذكرياء التوزري بقصيد جساء فبسه:

وَمَسَنُ لِلنَّعِبَ ارَّاتِ الغَوَّامِضِ بَعَسُدَهُ ۗ

إذا شيب منها ما تتجسن الغيساهس ؟

إذا أشككت أشكال إقليدس انبرى

لَهَا مِنْهُ حَبُرٌ بَارِعُ الفَهْمِ ثَاقِبُ

وأما الطب فقد نبع فيه :

احمد بن الجسزار: ولد بالقيروان وكان ممن لقى اسحق بن سليمان وصحبه وأخذ عنه ، اشتهر بالطب وخدمة العامة به • قيل: كان عنده نحو خمسة وعشرين قنطارا من كتب طبية وغيرها •

ومن تاليفه في الطب: كتاب في علاج الامراض ، ويعرف «بزاد المسافر» وكتاب في الادوية المفردة ويعرف «بالاعتماد» وكتاب في الادوية المركبة ويعرف «بالبغية» وكتاب «العدة لطول المدة» وهسو أكبر كتاب وجد له وكتاب في «الفرق بين العلل التي تشتبه أسبابها وتختلف أعراضها» وقد ترجم علماء أوروبا جانبا من كتبه الى اللاتينية ، ومن كتبه التي الفها في التاريخ «التعريف بصحيح التاريخ» وكتاب «أخبار الدولة» ،

وقد توفى بالقيروان سنة 369 ه • عن سن تناهز الثمانين •

قال كشاجم يمدحه ويصف كتابه المعروف بزاد المسافر:

أبسًا جَعَهْمَر أَبْقَيْتَ حَيًّا وَمَيِّتْسَا

مفاخير في هسدا الزمسان عظساما

رأيست عسلي زاد المسافس عيندنا

مين الناظيرين العارفيين زحاما

فأيْقَنْتُ أَنْ لَوْ كَانَ حَيَّا لِوَقْتِهِ

ينوحناً لتمتا سمتى التمام تكاملا

سأحمد أفعالا لاحمد لتم تسزل

موافعها عشد الكيرام كيرامسا



صفحة من مصحف مخطوط على الرق بالخط الكونى اوقفت فاطمة حاضنة الم جامع القيروان سنة 410 ه . وقد جاء فى هذه الصفحة : أمرتنى به أن اعبدوا الله ربى وربكم وكنتعليهم شهيدا هادمت فيهم . فلا

# الحركنة الادبية

المستأز العصر الصنهاجي برقي الفنون والآداب ، فكان بحق ، العصر الذهبي للقيروان وافريقية ، خصوصا في عهد المعز ابن باديس الذي استحكم فيه العمران ، فأصبح القطر يزهو بالحيس الوفير ، والاستقرار الرخي ، والحضارة الناعمة . . .

ولم يكن ذلك الرقى وليد عصر واحد ، ولكنه وليد العصور المتنالية ، وثمرة المتجارب الطويلة ، وعصارة الحضارات المختلفة، التى التقت بهذا القطر ، أو سرت أصداؤها اليه ، يوم كانت أصداء الثقافة تتجاوب في القيروان والمهدية وغيرهما من المدن ، آتية أصواتها من المسام والعراق ومصر والسودان والأندلس .

وليس من شك فى ان افريقية كان يتردد فى مجالسها الادبية نشر ابن العميد ، وابن عباد ، وبديع الزمان ، وابى حيان وغيرهم، كما كان يتداول فيها شعر المتنبى والمعرى ، والبحترى ، والشريف الرضى وأمثالهم .

بعث أبو على بن الربيب الى المغيرة بن حزم ، برسالة يحدثه فيها عن سرعة الاتصال ، وذيوع الأخبار فيقول :

« ليس بيننا وبينكم الا روحة راكب ، أو دلجة قارب ، لو نفث ببلدكم مصدور ، الأسمع ببلدنا من في القبور ، فضلا عمن في الدور والقصيور » •

ومما ساعد على انتشار الحركة الأدبية وازدهارها ، ان المعز ابن باديس لل أتيح له من الثراء المترف ، والفراغ اللاهى لل فتح قصره للشعراء ، وحباهم بكرمه ورعايته ، وعقد لهم مجالس المناظرة ، وجعل منهم السنة تلهج بمدحه ، حتى اجتمع ببابه نحو مائة شاعر ،

وكسما قال أحمد أمين : فان الشعر العربي بطبيعة موضوعات التي كانت ، من مديح و نحوه ، لم يكن يزدهر الاعلى باب قصسور

الخلفاء والأمراء • فان تذوقوه وشجعوه نما وازدهس ، والا ضعف وانحدر •

وكان في مقدمة هؤلاء الشعراء ، شاعر القيروان المبدع ابن رشيق الذي لزم ديوان المعز ، وأخذ الصلة منه وقد هيأت له مكانته في الأدب ، ومنزلته في الشعر ، أن يقربه المعز ، ويجعله من ندمائه ، وينفحه بالعطاء الوفير ، ويطلق لسانه بمدحه كقوله حين ابتنى المعسز بناء في قصره بصبرة :

وَثَمَنُ المَلاَحَةِ غَيْدرَ أَنَّ دِيَانَتِنِي تَـأْبَسِي عَلَـيَّ عِبِسَـادَةَ الاَوْثَسَـانِ

ينا ابن الاعيزة مين أكتابير حيميس أكتابير عين قنحطيان وسلاكة الاتمثلاك مين قنحطيان

مِن ۚ كُلُ ۚ أَبْلُجَ آمِر بِلِسَانِيهِ مِن ۚ كُلُ ۗ أَبْلُجَ آمِر بِلِسَانِ مِن ۚ كُلُ السَّيُوفَ مَدوَاضِعَ التَّيجَسانِ

الى أن يقسول:

وَحَلَلُتُ مِن عَلَيْهَاء صَبُّرَةً مَو ْضِعا

أكثرم به مين موضيع ومسكان!

زَادَتْ بِنَاهُ عَلَى الخَوَرُ نُتَ بِسُطَة

وَحَوَّتُ أَعَـزَ حِمِّى مِنَ النَّعْمَـانِ

وَعَدَا ابْنُ ذِي يَزِن بِسُفُلْ دُونَــهُ

هممما نزلن به على غمسدان

وقد تهيأ لشاعر آخر أن يكون في حضرة المعز ، ومن المقربين لديه ، وهو ابن شنرف القيرواني ٠

وكثيراً ما كان المعز يشير التنافس بينه وبين ابسن رشيق ويدفعهما الى القول ، ويلجئهما الى التهاجي ، ليسلو بما تنتجه المباريات والمساجلات بينهما • وما الذي يحول بين الأمير ، وبين تسخير الشعر لفراغه حين يركن إلى اللهو ، وهو الذي سخره في شؤونه السياسية ؟ • فليس من المستغرب اذن أن يطلب المعن في بعض الأيام الى الشاعرين المتنافسين أن يصنع كلاهما شعرا في مدح زغب على سيقان بعض النساء ، أو في وصف أترجة ، أو في غير ذلك من الاشياء التافهة التي لا يصدر فيها الشعر عن الوجدان، والتي تحول الفنون الى لغو وسيخف •

قال ابن شرف: استدعانی المعز بن بادیس یوما، واستدعی الحسن بن رشيق ، وكنا شاعري حضرته وملازمي ديوانه ، فقال : أحب أن تضعا بين يدى قطعتين في صفة الموز على قافية الغين ، فصنعنا حالا من غير أن يقف أحدنا على ما صنعه الآخر •

#### فكان الذي صنعته:

يَــا حَبَّذَا المُسوزُ وَإِسْعَــَادُهُ مَن قَبُّلُ أَن يَـمَـْضَغَـهُ المَاضِغُ لاَنَ إِلَى أَنْ لاَ مَسَجَسَ لَــه ُ فَالفَــم ُ مَكَّلَ نُ بِـه فَــار غُ

سيَّان قُلُننَا: مَأْكُلُ طَيِّبٌ فيه وَإِلاًّ مَشْرَبٌ سَأَيْسِيغُ

وكان الذي صنعه ابن رشيق :

مُسوزٌ سَسريعٌ أكْسُلُسِهُ مِن قَبْسُلِ مَضْغ المَاضِغ مساكلة لاكسل ومشسرب لسائسغ يُختالُ وَهُوَ بَالِيغٌ لِلْحَلْقِ غَيْرَ بَالِينِعُ

وقلما يتهيأ الجو لشعراء البلاط كي يستلهموا الحياة ، ويستوحوا الوجدان! • حتى اذا ما تحرر الشعر من الأغراض التى تملى عليه فى بلاط الأمراء ، وانطلق تلقائيا يعبر عما يختلج فى الصدور ، ويجيش به الشعور ، تجلى فيه الفن والابداع .

قال ابن رشيق: سايرت مرة يعلى بن ابراهيم الادريسى فأكثر من الاجتياز بمكان لم أعهده يمر به الا صفحاً • ثم وقف فأنشدنى أبياتا له في الحب •

ثـم عزم على : لتنشدن لنفسك •

فأنشدته في الوزن والروى:

بينَفْسييَ مين سُكِسَانِ صَبْرَةَ وَاحِدا هُو نَعْدُ فُضُولُ وَالبَاقُونَ بَعْدُ فُضُولُ

عزيز له نيصفان ذا فيسبي إزاره سمين همان دا في الوشاح همزيل ممدار كروس الله منه ممكحال

وَمَنْبُسَتُ وَرَدِ الْحُسْدِنِ مِنْهُ أَسِيلُ

فحالت حاله ساعة حتى أدركنى عليه الجزع · ثم أفاق خجلا، فأنشدنى له أبياتا فى الغزل · فعلمت أن له خبرا · ثم كشفت عن القصة بعد ذلك . فأذا دار عشيقته هنالك ، وصحبت الى تلك الناحية ، فأنشدنى لنفسه أيضا :

وَمَا بِي وَإِن أَفْنَتَى عَلَيْكُ تَأْسُفُا ولا أن قَلْبِسِي فِي هَـواك يَـذُوبُ ولَـكنِنْنِي أخْشَى بِهَجْرِك تَنْقَضِي ولَـكنِنْنِي أَخْشَى بِهَجْرِك تَنْقَضِي حَيَاتِي وَمَالِي فِي رَضَاك نَصِيبُ ويَبَعُدُ عَنَّي حُسْنُ مَنْظَرِكُ الدِي الدِي وَيَطِيبُ بِيهِ تَحْسُنُ الدُّنْيَا لَنَا وَتَطِيبُ بُ الدُّنْيَا لَنَا وَتَطِيبُ الاَّنْيَا لَنَا وَتَطِيبُ اللَّا فَاحْتُكُمْ مِي يَامِلُكُ فَيمِنَ مَلِكُنْهِ اللَّا فَاحْتُكُمْ مِي يَامِلُكُ فَيمِنَ مَلِكُنْهِ اللَّهُ فَي يَدَدُهُ عُرِيبُ فَي يَدَدُهُ عُرِيبُ فَي يَدَدُهُ عُرِيبُ

ومن الشعراء من انتهج طريقة عمر بن أبى ربيعة فى تضمين الحكايات والاقوال كما فعل الشاعر أبو عبد الله ابن قاضى ميلة حين قال:

وَلَمَّا الْتَقَيْنَا مُحْرِ مِينَ وَسَيْسُرُنَا بِلَبَيْكُ يُطُوى وَالرَّكَاثِبُ تَعْسِفُ نَظَسَرُ تُ اليَّهِا وَاليها وَكَأْنَّمَا غَوار بُهَا مِنْهَا عَواطِسُ رُعَّفُ فَقَالَتُ أَيا مِنْكُنُ مِنَ يَعْرِ فُ الفَتَى فَقَالُ وَابَنْسَى مِنْ طُول مَا يَتَشَوَّفُ ؟

فقد رابنيي مين طول ما يتشوف ؟ أراه أإذا سير نتا يسيسر حيذاء نسا ونسوف أخفساف المطلي فيسوف

فَقُلُتُ لِيَرِ بَيْهَا أَبُلِغَاهَا بِأَنَّنِي بِهُا أَبُلِغَاهَا بِأَنَّنِي بِهَا مُسْتَهَامٌ . قَالَتَا : نَتَلَطَّسفُ

ومنهم من قال الشعر في هجاء الشيعة وما حدث في يوم قتلهم بالقيروان وهو ابن زنجي الكاتب اذ يقسول :

وكنسًا نظسُنُ الكُفسر في جاهليسة وكنسًا نظسُنُ مُختفسر مُ

شَتَمَنْهُ عَتِيقًا وَالإمَامَيْنَ بَعَسُدَهُ وَالْمِمَامِيْنَ بَعَسُدَهُ وَالْمِمَامِيْنَ بَعُسُدَةً وَالْمِمَامِيْنَ الْمُضَرَّمُ الْحَرِيقِ الْمُضَرَّمُ

وسؤتم نبيئ الله في غيشر أهليه

وَأَفْضَلَ بِكُرْ فِي النِّسَاءِ وَأَيْسِمِ

وَكُمَ عَاثِر مِنْكُمُ ۚ إِذَا صَافَحَ الثَّرِّي

مين الناشعشر قُلْنَا للْيَدَيْنِ وَللْفَم

فَلَلا نَفَق في الار ش أَخ في مسكمان كُم م

وَلاَ شَاهِ قُ يُسُر قُلَى إِلْيَدُ وِ بِسُلَّ مِمِ

لتَقَد ْ رَفَضَت كُم ْ كُل اللهُ الر ْضَ وَبُقعة

وَقَدَ صَرَخَت مِنْكُم بِقَاعُ جَهَنَّهِ

وهكذا نلاحظ ان الاغراض التي تناولها الشعر الصنهاجي تنوعت وتعددت و فقال شعراؤهم في الراح ، وفي الغزل ، وفي الملح والفكاهات ، وقالوا في الهجاء ، وبرعوا في الوصف و فوصفوا البساتين والرياحيين ، والطيور ، والسفن الحربية ، والليل ، والكواكب ، وغير ذلك مميا يبدل على ان الشعير قد خطيا في هذا العصر خطوات واسعة ، وخبرج في كثير من الاحيان عن حدود الجد ، الى المجون والشراب والرقص ، « فنقرأ عن عبد الكريم النهشيل كاتب المعز كيف كيان في سكره حيين يرى الراقصيات والكاس في يده ، فيصفق ، فيسقط الكاس في حجره ، وعليه والكاس في يده ، فيصفق ، فيسقط الكاس في حجره ، وعليه ثياب نفيسة فيتلفها ، فيقال له : ما هذا ؟ فيجيب ما علمت ان الكاس في يسدى ! •

لقد هيأت تلك المجالس لشعراء المجون \_ وهم كثيرون \_ الاجواء الشعرية التى ألهمت قرائحهم، وشبحذت عواطفهم و فقد ذكر الدكتور عبد الرحمان باغى فى كتابه (حياة القيروان) ان من آثار ابن رشيق فى

الادب: كتاب « انموذج الزمان في شعراء القيروان » حفظ لنا فيه ذكر ما يزيد على مائة شباعر ، ودرس حياتهم ، وتناول اخبارهم وحلل مناهجهم الشعرية ، واورد من شعرهم ما يقوم دليلا عليه ولئن لم يعثر على ذلك الكتاب فان فضل الله العمرى اورد في « مسالك الابصار » مختصرا منه •

ويذكر صاحب البساط ان لابن رشيق كتابا آخر سماه « الروضة الموشية في شعراء المهدية »

ويذكر احمد امين في « ظهر الاسلام » ان العماد الاصفهائي عقد بابا طويلا في القسم الثاني «ن الجسزء الحادي عشر في محساسن جزيرة صقليلة ، ويسروي فيه شعسرا صقليا بعضه عسلي اوزان جديدة كقول ابي الحسن ابن ابي بشرفي راقصسة .

وَغَــــزال مُشَنَّـــف قَد ْ رَثَنَى لِي بَعْد آ بُعْدي لِي لِي بَعْد آ بُعْدي لِي لِي بَعْد آبُعْدي لِي المَّارَأَي مَا لَهَيْتُ

منسل رَوْض مُفسَدوّف لا أبسَالِي وَهُو عِنْدي

على ان هذه النهضة الادبية لم تقتصر على الشعر وحده ، بل امتدت الى النثر الفنى والنقد الأدبى وكان امامها « عبد الكريم النهشلى » كاتب المعز .

### فمن كتاباته في النقد:

, قد تختلف المقامات والأزمنة والبلاد ، فيحسن في وقت ما لا يحسن في آخر ، ويستحسن عند أهل بلد ما لا يستحسن عند أهل غيره و ونجد الشعراء الحذاق تقابل كل زمان بما استجيد فيه وكثر استعماله عند أهله ، بعد ألا تخرج عن حسن الاستواء ، وجد الاعتدال وجودة الصنعة ، وربما استعملت في بلد ألفاظا لاتستعمل

كثيرا في غيره ، كاستعمال أهل البصرة بعض كلام فـــارس في أشعارهم ونوادر حكاياتهم الخ ، •

وياتي بعده أبو أسحق الحصرى صاحب كتاب « زهر الآداب » ومن نثره في هذا الباب قوله:

« الشعر مطبوع ومصنوع ، فالمطبوع الجيد الطبع ، مقبول في السمع ، قريب المثال ، بعيد المنال، أنيق الديباجة، رقيق الزجاجة، يطرد ماء البديع على جنباته ، ويجول رونق الحسن في صفحاته ، وحمل الهانع شعره على الاكراه في التعمل بتنقيح المباني دون اصلاح المعانى ، يعفى آثار الصنعة ، ويطفى أنوار الصبغة ويخرجه الى فساد التعسف ، وقبح التكلف ،

وأحسن ما أجرى اليه وأعول عليه ، هو التوسط بين الحالين ، والمنزلة بين المنزلتين » •

ومن هذه البيئة الادبية خرج ابن رشيق وابن شرف وظهر كتاباهما « العمدة » و « أعلام الكلام » فكانا تتويجا لحركة النقد الأدبى التى ظهرت فى ذلك الحين ٠



من مشاهسه قبدور عثر عليهسا المامية قريش . ترجع الى العصر الصنهاجي

### ابس رشيسق

هو ابو على الحسن بسن رشيق ولد بالمحدية سنة 390. ثم ارتحل الى القيروان فدرس الادب والنقد على أبى عبد الله القزاز النحوى القيرواني وغيره أوجالس أدباء القيروان وشعراءها أمثال على بن أبى الرجال وعبد الكريم النهشلي، ومحمد بن شرف، وأحمد بن أبى الليث اللخمي وغيرهم ولم تزل مكانته في الادب والشعر تسمو به وحتى قربه المعز بن باديس الى حضرته وجعله من خاصته وندمائه فمدحه في قصائده ولم يزل بالقيروان حتى هجم الهلاليون عليها وخربوها فانتقل الى صقلية وأقام بمازر الى أن توفى بها عليها وخربوها في فانتقل الى صقلية وأقام بمازر الى أن توفى بها سنة 456 و

وكسانت له مع زميله ابن شرف مساجلات وتندر وهجاء · كقوله حين طلب منه ابن شرف النهوض للاندلس :

ميماً يُبَغِضُنِ في أرْضِ أنْسد لُسُ ستماعُ مُقْتَسدر فيهسا وُمُعْتَضِد النُقابُ متمثلكة في غير موضعها كالهر يتحثكي انْتيفاخا صوالة الاسد

فأجابه ابن شرف:

إن تسر ميك الغر بسة في معشسر والما تسر ميك الغر بعن في معشسر الطبيع عسل العابث عسل الطبيع عسل العابد عالم العلم المعلم ال

فَـــدَّارِ هِــِـم \* مَـَا دُمُتَ فِي دَّارِ هِـــم \* وأرْضهيم \* مَــا دُمُتَ فِي أرْضهيــم \*

وكان ابن رشيق كاتبا شهيرا ، وناقدا بصيرا ، وشاعرا مجيدا ٠

ولم يمنعه اتجاهه نحو الشعر من أن يغشى مجالس العلماء ، ويأخذ عنهم ، لان الادب الناجح فى عصره كان يأخذ بحظه من مختلف فروع المعرفة ، حتى ترسخ قدمه في الفن الذي ينشده .

#### كما يقول هو نفسه:

« والشاعر مأخوذ بكل علم ، مطلوب بكل مكرمة ، لاتساع الشعر واحتماله لكل ما حمل من نحو ولغة وفقه ، ولانه قيد الاخبار، وتجديد للآثار » •

لذلك كان ابن رشيق متعمقاً في الادب وفنونه ، واسع الاطلاع على أخبار العرب وكلامهم من نثر وشعر وهذا يدل عليه كتابسه «العمدة » في صناعة الشعر ونقده وعيوبه وهسو كما قسال ابن خلدون :

« هو الكتاب الذي انفرد بهذه الصناعة وأعطاها حقها ، ولم يكتب فيها أحد قبله ولا بعده مثله » ·

وقد امتاز ابن رشيق في اسلوبه النقدى بتحليل الجانب اللفظى والجانب المعنوى واستيفاء الوجوه المختلفة بعبارات واضحة مستفيضة فيعرض للنتيجة قبل أن يتناول الأجزاء والطرق والمقدمات ويسورد الأبواب المختلفة لغيره كقوله في باب اللفظ والمعنى:

« اللفظ جسم وروحه المعنى ، وارتباطه به كسارتباط السروح بالجسم ، يضعف بضعفه ، ويقوى بقوته ، فاذا سلم المعنى واختسل بعض اللفظ ، كان نقصا للشعر وهجنة عليه · كما يعرض لبعض الإجسام من العرج والشلل ، وما أشبه ذلك من غير أن تذهب الروح وكذلك ان ضعف المعنى واختل بعضه كان للفظ من ذلك أوفر حظ، كالذى يعرض للاجسام من المرض بمرض الارواح النع ... » .

وأما شعره فقد امتاز بجمال الصوغ ، وتوليد المعانى ، وتصيدها مما قاله الشعراء قبله في ما يشبه ذلك الموضوع · لذلك لا نستجلى

منهجا خاصا به ، أو طابعاً يدل عليه شعره ٠

وقد تناول شعره أغراضا عديدة كالرثاء ، والغزل ، والوصف على أسس قارة مطردة :

يُعطَّى الفَّتَّى فيَّنَّالُ في دُعَّةً

مَا لَّهُ عَلَيْلٌ بِالكَدِّ وَالتَّعَسِبِ

فَاطْلُبُ لِنَفْسِكُ فَيَضْلُ رَاحَتِهَا

إذ ليسست الاشساء بالطلسب

إن كسان رزق بسلا سبسب

فسرَجاء وبسك أعظم السبسب

وكقسوله في الغنساء :

وتمسكتتحل الجنفسون ستطتا علينتا

بيكاس والصباح له أنصداع

فَقُلْتُ لَهُ : تَغَنَّ فَدَ تُلُكُ رُوحِسي

لنسا صوقًا ، فتمساحرُم السلمساعُ

فَحَدِرَّكَ رَأْسَمهُ طَرَبا وَغَنَّسي

أضاعُ ونيسي وآي فتسى أضاعه وا

وكقبوله في القناعبة:

تُنتباز عُننيي النَّفْس أعسلي الأمسُور

وَلَيْسُسُ مِينَ العَجْنِرِ لاَ أَنْشَسَطُ

وَلَلْكُسُن بِمِقْسُد ال قُرْبِ المُلَكَانَ

تَكُسُونُ سَيلامَةُ مَينَ يَسُقُطُ

وكقوله في ركوب البحر:

مَسَرُ تَنْسِي بِسِرُ كُسُوبِ البَّحْسُرِ مُسُجِّنَةَ مِسَاداً وَقَدَ عَصَيْنَكُ فَاخْشَرُ عَنَّي غَيْرَ ذَا الدَّاءِ

مَـا أنْـتُ نُــوحٌ فَتُنْجِينِـي سَفِينَتُـــهُ ُ ولا المسيــحُ أنــا أمْشيــي عـــلي المـــاء

وكقبوله في البعبوض :

يتا رَبُّ لا أقْسُوك على دَفْع الا ذكى

وبيك استعينت على الضّعيف المُوذي

مَالِي بَعَثْتَ عَلَى ٱلنُّفَ بَعَسُوضَـةً

وَبَتَعَنَّدُتُ وَأَحِسِدَةً عَلَى النَّمْسُرُوذِ

اما نشر ابن رشیق ، فهو أنیق فی أالفاظه ، جمیل فی ترسلیه وأسلوبه كقوله وقد كاتب أحد أصدقائه فی مدح السفر :

مثل الرجل القاعد ـ أعزك الله ـ كمثل الماء الراكد ـ ان ترك تغير ، وان تحرك تكدر ومثل المسافر ، كالسحاب الماطر ، هؤلاء يدعونه رحمة ، وهؤلاء يدعونه نقمة فاذا اتصلت أيامه ، ثقل مقامه ، وكثر لوامه فاجمع لنفسك فرحة الغيبة ، وفرحة الاوبة .

وله من فصل في عمل الشعر وشبحد القريحة له :

ثم ان للناس ضروبا مختلفة يستدعون بها الشعر ، فتشحد القرائح ، وتنبه الخواطر ، وتلين عريكة الكلام ، ويسهل طريق المعنى ، كل امرىء على تركيب طبعه ، واطراد عاداته وليس يفتح مقفل بحار الخواطر مثل مباكرة العمل بالاسحار عند الهبوب من النوم ، لكون النفس مجتمعة لم يتفرق حسها في أسباب اللهو أو المعيشة ، واذا هي مستريحة ، حديدة ، كأنما أنشئت نشأة أخرى ، ولان السحر ألطف هواء ، وأرق نسيما وأعدل ميزانا بين الليل والنهار »

#### ابسن شسرف

هـو أبو عبد الله محمد بن شرف من أحد بيوتات العرب التــى قدمت افريقية مع الجيش العربي الفاتح ·

ولد بالقيروان ، ونشأ في طلب العلم والادب ، ـ والقيروان في أوج ازدهارها العلمي والادبي ـ فأخذ عن أبي الحسن القابسي وأبي عمران الفاسي ، وشارك بادبه في المجالس الادبية ، فكان شاعرا اديبا مرهف الذوق ، رقيق الاحساس .

ولما اشتدت فتنة الاعسراب على القيروان خرج منها ابن شسرف الى المهدية واتصل فيها بالمعز وابنه تميم ، ثم رحل الى صقلية واتصل بأميرها ، وأخيرا ارتحل الى الاندلس وتجول في عواصمها حتى أدركته الوفاة باشبيلية سنة 460 .

ومن أشهر تا ليفه في النقد الادبي: « رسالة أعلام الكلام » •

وقد تناول فيها الشعر والشعراء ، وكيف كانت الاشعار قبل امرىء القيس وأمثاله سواذج فجدد فيها ، وأن الطبع معلما حاذق ، والذكاء جواد سابق ، ثم يستعرض لكل شاعر أخباره ، وخصائصه فيقول عن أبى نواس مشلا :

و فأما أبو نواس فأول الناس في خرم القياس ، وذلك انه ترك السيرة الاولى ، ونكب عن الطريقة المثلى ، وجعل الجد هزلا ، والصعب سهلا ، فهلهل المشدد ، وبلبل المنضد ، وصادف الافهام قد كلت ، وأسباب العربية قد انحلت ، والفصاحات قد سئمت وملت ، فمال الناس الى ما عرفوه ، وعلقت نفوسهم بما ألفوه ، فتهادوا شعره ، وأعلوا سعره ، وشغفوا بأسخفه ، وكلفوا بأضعفه ، النح ... »

أما شعره ، فيمتاز بصدق التعبير ، وبراعة التصوير · كقوله يصف أطفاله بعد نكبة القيروان :

وتسات الكسرى يتجفُو جُفُونا ويتطسراق حَمَــاثــمُ أَضُلْلُنْـــا الوُكُــورَ فَضَمَّهــــا تجانسها حتمى تسراءى المفسرق ويتصنغر جسمي عن جميع احتضانهم فَيَتُنْبُسَتُ ذَا فيسه وَذَا عَنْسهُ يَسَزُ هُسَسِقُ كَ أَنَّهُ م لَم يَسْكُنُوا ظسل تعمسسة الهَــا بَهُ جَــة مـل ءُ العُيهُ و وَرَو نَــقُ وكقوله من قصيدة طويلة وقد وفد على الاندلس: مطلل الليشل بوعشد الفكسسق وتشكيسي النتجسم طسول الارق ضرَبَت ويع الصبا مسك الدعبي فسَاسْتَفَسَادَ الرَّو ْضُ طيب العبسق وَ اللاحَ الفَحِسُرُ خَسِدًا خَجِسلاً جال من رشع الندى في عــرق جـــاوز الليفل إلى أنجُمــه فتُسَاقَطُ الدورَق وَاسْتَفَاضَ الصُّبْحُ فينه فينضَلةً أيْقَــن النَّجــم للهـا بالغــرق فَانْجَلِي وَاكَ السَّنِّي عَن حَلَكُ وانمتجمي ذاك الدجمي عن شقمي

بابي بعد الكرى طيف سرى

طارقا عن سكس للم يطسرق

وتتجسلي وجهه عسن شعسر

فتَتَجَـلَى " فَلَــق " عَـن " غَسَــق

نتهسب الصبيح دمجسي ليلتيسه

فَحَبِا الخَدَ بِبَعْمُ ضِ الشَّفَاق

وكقوله من قصيد يتحسر فيه على القيروان ويبكى زمانه:

أيسًا قَيْسُرُوان وَدَد ثُنُّ أنسِي طسسائيسس

فَارَاكِ رُوْيَةً بَاحِيثُ مُتَامِّسُلِ

يمَا لَو شَهِد تُ إِذَا رَأَيْسُكُ فِي الكَرَى

كَيْفَ ارْتَجَاعُ صِبَايَ بَعَدْ تَكَهُلُ ؟

لا كشرة الإحسان تنسيي حسرتي

هَينهات تلذهاب علتي بتعللها

لو كننت أعلم أن آخير عهد هيسم المعلم أن عسل المعلم المعسل المعسل

ومن نثر ابن شرف ما ورد في المقامة الاولى التي استعرض فيها حسنات الشعراء المشهورين على اختلاف أزمانهم :

« وأما بشار بن برد فاول المحدثين ، وآخر المخضرمين ، وممن لحق بالدولتين • عاشق سمع ، وشاعر جمع • شعره ينفق عند ربات المجال ، وعند فحول الرجال • فهو يلين حتى يستعطف ، ويقوى حتى يستنكف ، وقد طال عمره ، وكثره شعره وطما بحره ، وانتشر في البلاد ذكره • • »

## أبو الحسن على الحصسري

هو ابن خالة ابى اسحاق ابراهيم الحصرى صاحب كتساب « زهسر الآداب »

ولد بالقيروان سنة 420 من أسرة عربيـة يتصل نسبهـا بعقبــة بن نافع الفهرى •

حفظ القرآن رواية ودراية ، ودرس فن القرآت ، وعلسوم السدين والعربية بالاضافة الى فنون الشعر والنشر وقسد اصبيب منه صباه بفقد بصره ، فكان يتسلى عن ذلك بما عوضه الله من نفاذ البصيرة ، وحسن الادراك ، وسداد الرأى ، كما يقول :

وَقَالُوا قَدْ عَمَيْتَ فَقُلُتُ كَسَلاً

فسانسي اليسوم أبنصر من بتصير سواد العيسن زاد سسواد قلبسي ليتجشم عسا عسل فهم الامسور

وكان الحصرى في مذهبه العقائدى شديد البتمسك بالسنة ، والانكار على الشبيعة والرافضة ، يؤيد ذلك ما ورد في مقدمة ديوانه :

« ولا تسمع العاوية في حديث معاوية ، وأعرض عمن حدث بما بينهم حدث ، قد سبق القضاء بصنيعهم ، وقد غفر الله لجميعهم ، وعلم سيرتهم وسريرتهم • وتبا لمن رفض ، فما رفع ولا خفض • »

ولما نكبت القيروان بفتنة الشيعة ، وتخريب الهلالييس ، انتقل المصرى الى الاندلس ، فنال بشعره حظوة لدى ملهوك الطوائف ، ولاسيما المعتمد بن عباد ملك اشبيلية الذى مدحه بأبلغ الشعر ، فنال جزيل عطائه .

ولكن رغم ما لاقاه بالإندلس من كرم الوفادة ، فان فاجعة القيروان لم تمح من ذاكرته ، وان حنينه الى أهل وده ببلده المنكوب لم ينقطع ، فهو يقول :

ياً أهمل و دُني لا وَاللّه ما انْتُكَدَّنْتُتُ وَ لَا وَاللّه ما انْتُكَدُّنْتُتُ وَ مِنْ مِنْ مِنْ

عينسدي عُهُسود "ولا" ضاقت مسود "ات

لتَسِن بَعُد ثُم وَ حَالً البَحْرُ دُنْنَكُم

فَبَيْنُ أَرْوَاحِنَا فِينِي النَّومِ زَوْرَاتُ

منا نيمست إلا ليكني ألقى خيالكم

وَأَيْنَ مِن نَازِحِ الآو طَانِ نَـو مَاتُ ؟

ثم يلتمس لنفسه العذر في نزوحه عن وطنه فيقول :

لتوالاً رياح «رياح» لم أك أمتطيي

ذًا الاخشضرَ الطَّامِيي ، وَذَاكُ الاحثوصا

وَطَـن "بِغَيْسِر غِنسِي أَحَب اللهِ الفَتتي

مين عُسُر بَة تُغنيه إذ لا متخلصا

وهكذا برع الحصرى في الشعر وافتن فيه ، فطار صيته ، وسار شعره ٠

قال ابن بسام في الذخيرة :

« كان الحصرى بحر براعة ورأس صناعة ، وزعيم جماعة ، طرأ على جزيرة الاندلس في منتصف المائة الخامسة من الهجرة بعد خراب القيروان ، والأدب يومئذ بأفقنا نافق السوق ، معمور الطريق ، فتهادته ملوك طوائفها تهادى الرياض للنسيم ، وتنافسوا فيه تنافس الديار في الأنس المقيم »

وقال فيه الحميدى بجذوة المقتبس:

« مناعر اديب ، رخيم الشعر ، حديد الهجو ٠٠ »

ومن أشهر انتاجه الادبي في الشعر ديوانه د اقتراح القسريح ، واجتراح الجريح ، الذي جمع فيه مرثياته في ولده عبد الغني مرتبة على حروف الهجاء ، بأن جعل لكل مرثية منها قافية ، وهي تعبر عن مدى لوعته وأساه لهذا الخطب الذي حل به ، فأقض مضجعه ، وكدر صفوه • كقوله :

اذ هنب لك الله جسار وجنسة الخلسد دار اذ هنب بحسن عزائسي فليس عندك اصطبساه اذ هنب بحسن عزائسي فليس عندك اصطبساه حسلال صبري حسرام وسر ثك لي جهسار يبا قسرة العين مساليي حسراه وذا المغساني قفسار ذا الأنس بعدك وحش وذا المغسان ذاك النهسار نهسار ثكليك ليسل لا كسان ذاك النهسار وكيف مئت وليم يشسمل النجوم انكدار وليم تعطل عشسار وهسي القيسامة قامت فعبسرة واعتبسار واعتبسارة واعتبسارة

ثم « ديوان المعشرات » وهو مجبوعة من القصائد اتحد موضوعها في النسيب ، وتحتوى كل قصيدة على عشرة أبيات مبدوءة بحرف من أحرف الهجاء ومقفاة بنفس الحرف الذي بدئت به كقوله:

وَقَتَنْنِي دُمُوعُ العَيْنِ وَالصَّبْرُ خَيَانَنِي وَالصَّبْرُ خَيَانَنِي وَالْحُلْسِوَا فَيَي حُبِنِي لَكُ الْمُسرَّ وَالْحُلْسِوَا

وَضَقَاتُ بِهِلَا الْحُبُ صَرَّعًا وَحَيلَ الْحُبُ وَضَعَا وَحَيلَ الْحُبُ فَتَحَتَّى مَتَى أَشْكُو وَلا تَنَنْفَعُ الشَّكُسُوي؟ وتشمي عنسدك الواشهون بيي فه جر تنبي وَحَمَّلُتني في الحُبُّ مَا لَمَ الْكُن أَقْدُوك

ومن أشهر قصائد الحصرى قصيد رائع في معانيه ومبانيه وقد عارضه كثير من الشعراء في المشرق والمغرب فلم يبلغنوا شنأوه وهو :

يا ليل الصَّبُّ متنى غنسده أن أقينام السَّاعنة منوعده ؟ رقد السُّمَّارُ فارّقسه أسَفٌ للبيَّن يُردّدُهُ فبَكِناه النَّجْم ورق لسمه ممسا يرَعْماه ويروسده كَلَفُ بِغَيْزَالِ ذِي هَيَفَ خَيَوْفُ الوَاشِينَ يُشَرِّدُهُ نتصبت عيناى له شركا فسى النسوم فعرز تصيله وه صَنَــم للفتننـة مُنتهَصب أَهـواه ولا أتعَبّـــ

ياً مين جَحدَت عينياه دمسي

وَعَـلَى خَـد يَّسه

خد ال قد اعترفا بد مسي فعلام جفونك تجحده إنسي لا عيذك من قتليسي وأظنسك لا تتعمسده باللّه منب المشتاق كرى فلعنسل خيالك يسعده

الخ...

## منظر عسام لمدينة القيروان الخالسدة



# الفهسسرس

### الصفحية

| مقسسامسة                      | 7   |
|-------------------------------|-----|
| فتح افريقيسسة                 | 11  |
| تخطيط القيروان                | 15  |
| عاصمه افريقيسة                | 19  |
| عصس الولاة                    | 23  |
| ثسورات البربسسر               | 25  |
| الحركة الدينية في عصسر الولاة | 29  |
| عقبة بن نافع الفهسسري         | 30  |
| ابو عبد الرحمن الحيلي         | 31  |
| عبد الرحون بن زيساد           | 32  |
| حنش الصنعسانيسي               | 33  |
| البهلول بن راشد               | ·33 |
| العصس الاغلبي                 | 35  |
| سياسـة الاغالبــة             | 39  |
| مدينسة رقسادة                 | 40  |
| الحركسة العلميسة              | 43  |
| است بن الفرات                 | 48  |
| سيحنسون                       | 51  |
| محمد بن سنحنسون               | 55  |
| اسحاق بن عمسران               | 58  |
|                               |     |

اسحاق بن سليمان 59 الحركة الادبيسة 63 احمد بن سليمان الربعسي 67 عیسی بن مسکین 69 سقوط الدولة الاغلبيسة 71 العصر العبيدى 75 77 انتصاب الدولة العبيديسة ثورة صاحب الحمسسار 81 انتقال الخلافة الي مصسر 82 الحركة العلميسة 87 مساجلة علمية 91 عبد الله ابن ابسی ذیست 93 الحركة الادبيسة 95 محمد بن هانيء الازدي 101 العصر الصنهاجي 105 الامراء الصنهاجيون 108 113 نكبة القيسروان 117 السياسة الصنهاجيسة 124 الحركة العلميسة 126 ايو الحسن القايسسي 127 عبد الحق السيدوري محمد بن جعفر القزاز 128 129 عبد المنعم الكندي 130 اجمد ابن الجزار 133 الحركة الادبية 143 ابن رشيق 147 ابن شـــرف علسي الحصيسري 150

# أهم المسراجع

ريساض النفسسوس : ابسو بكسس المالكسي

معالم الايمسان : عبد العسزيسز الدباغ

المغرب ذكر بلاد افريقية والمغرب: ابو عبيد الله البكرى

المؤنس في اخبار افريقية وتونس: ابسن ابسى دينسار

السلخيسرة : ابسسن بسسسام

معجسم الادبساء : ياقسوت

المقدمسسة : ابن خلدون

الكامسل: ابن الأثير

وفيات الاعيسان: ابن خلكهان

طبقات علما، افريقيسة ابو العرب

اتحاف اهل الزمسان : ابن ابس الفساف

عيون الانبساء في طبقات الاطبساء : ابسن ايسى اصيبعسة

تاريخ الفقسه الاسلامسي : الحجوي

محاضرات تاريخ الامم الاسلامية: الخضري

الديباج : ابن فرحون

ظهر الاسمالام : احمد امين

العمسة : ابن رشيق

قراضة الذهب : ابن رشيق

بساط العقيق : ح - ح عبد الوهاب

المنتخب المدرسي : ح ـ ح ـ عبد الوهاب

حياة القيروان وموقف ابن رشيق

منهسا الدكتور ياغي

ابو الحسن الحصرى : المرذوقي ـ بن يحسى

حسن البيان محمد النيفر

عنوان الاريب : محمد النيفر

بين الآثار الأسلامية : نشريات وتجلات الغ

بين الاثمار الاسلامية \_ النساوة : نشريسات ومجالات



Bibliotheca Alexandrina 0407633

النفت افية بالمت يروان